

·· COLOR Mans Many ·······

سلسلة جديدة ، تقدَّم لك أروع ما يزخر به الأدب العالمي ، في مختلف صنوفه ..

من الألفاز البوليسية إلى الرواية الرومانسية .. من عالم المغامرات إلى آفاق الخيال ..

من الفروسية إلى دنيا الأساطير ..

ومن الشرق إلى الغرب ..

وإلى الحضارة ..

وإليك ..

د. نبيك فالاق

## المؤلف



مهما كاتت جنسيتك أو ثقافتك ، فلابد أنك تحمل في جزء من خلايا عقلك بعضا من إبداعات (هاتز كريستيان أندرسسن Hans كريستيان أندرسسن Christian Andersen يوما ما بأتك (البطة الصغيرة القبيصة) ؟ هال سمعت تعيسر الإمبراطور عار تماماً) عندما

يعلن أحدهم حقيقة يخشى الناس الاعتراف بها ؟ هل رأيت فيلم الرسوم المتحركة (عروس البحر الصغيرة) ؟ إذن أنت قد دخلت ذلك العالم الساحر دون أن تعرف .

لقد ترجمت القصص الخيالية لهذا العبقرى إلى أكثر من ٨٠ لغة ، وقد استلهمت منها مسرحيات وعروض باليه وأفلام سينمائية ..

كاتبنا العبقرى دانمركى الجنسية ولد عام ١٨٠٥ لأب متطم يعمل إسكافيًا ، وأم تعمل غسالة . وقد فتحت هذه الأم غير المتعلمة المؤمنة بالخرافات عينى الصبى على عالم

التراث الشعبى . فيما بعد لقيت هذه الأم نهايتها بسبب الإفراط في الكحول في دار خيرية للفقراء المسنين . تلقى ( أندرسن ) أقل القليل من التعليم بالإضافة إلى مشاكله النفسية بسبب طوله المفرط وعينيه المتقاربتين وملامحه الأنثوية نوعًا . وكان يصاب بنوبات هياجية شخصها الأطباء تشخيصًا خاطئًا على أنها صرع .

كانت علاقته بأبيه حميمة فعلاً ، فقد اصطحبه أبوه إلى المسارح وحكى له (ألف ليلة وليلة) وكان يصنع له عرائس ووسائل تسلية مختلفة . يقول (أندرسن) في مذكراته : « في تلك اللحظات فقط كنت أرى أبي سعيدًا .. هو الذي كان محبطًا دومًا بسبب العمل اليدوى الذي لا يراه يناسبه . لقد استوليت عليه بالكامل لنفسى .. »

بعد وفاة أبيه اضطر لأن يعمل ليعول نفسه . انتقل إلى (كوبنهاجن) العاصمة في الرابعة عشرة من عمره ، حيث عمل حرفيًا وتحمل سخرية أقرانه الذين كانوا يعتبرونه فتاة متخفية . مارس بعض الوقت مهنة الغناء والرقص في المسارح ، فقد كان له صوت (سوبرانو) جميل . وفي العام ١٨٢٢ بدأ يقدم أعماله الأدبية .. في العام ١٨٢٧ حصل على منحة للدراسة في جامعة (كوبنهاجن) . في هذه

الفترة وقع فى الحب .. وكانت فتاة رقيقة اسمها (ريبورج فويت) بادلته الحب ، ثم - كالعادة - سرعان ما تزوجت أول عريس مناسب .. وحينما مات عام ١٨٧٥ وجدوا حول عنقه كيسًا جلديًّا يضم رسالة كتبتها له منذ نحو خمسين عامًا . بالمناسبة لم يتزوج (أندرسن) قط.

كاتت أولى أعماله الناجحة هى (رحلة على الأقدام من قناة هولمان إلى الطرف الشرقى من جزيرة أماجير خلال الأعوام من ١٨٢٨ إلى ١٨٢٩)! نعم .. لا يوجد خطأ .. هذا هو اسم العمل وليس خبرًا في جريدة ..

ثم قدم لنا روايته (المرتجل). وقد سافر كثيرًا جدًا وكتب أكثر .. قابل (فكتور هوجو) و(بلزاك) في فرنسا، وذهب إلى ألمانيا ليرى (جوته) لكنه لم يقابله، وقابل (ديكنز) في المانيا ليرى (جوته) لكنه لم يقابله، وقابل (ديكنز) في إنجلترا باعتباره تلميذًا منبهرًا بأستاذه. من الغريب أن (ديكنز) العظيم استلهم منه فيما بعد أعماله (الأجراس) و(ترنيمة الكريسماس النثرية) .. كما نرى بصمات (أدرسن) واضحة في قصص (أوسكار وايلد) «الأمير السعيد» و«البلبل والوردة» ..

إن قصص ( أندرسن ) الخيالية للأطفال هي الشيء الذي

منحه شهرته ، وبها اتخذ مكانه إلى جوار الأخوين (جريم ) و ( لويس كارول ) وغيرهم من سحرة الأطفال . وقد قدم لنا في تلك القصص أسلوبًا مبسطا أخفى وراءه معانى فلسفية عميقة ودروسًا متنكرة ، وهو ما يختلف عن قصص الأطفال الوعظية المعتادة . وسوف نلاحظ الدرس المعتاد في كل مرة: إن أدب الأطفال والشعر متقاربان أو هما نفس الشيء في الواقع . إن قصصه اعتبرت استكمالا لقصص الأخوين ( جريم ) و ( ألف ليلة وليلة ) لكن من بين ١٥٦ قصة حكاها (أندرسن) كانت هناك ١٢ قصة فقط من التراث الشعبى ، وهذا ليس الحال مع الأخوين (جريم) اللذين اتهمهما النقاد بعدم الأصالة . وسوف تلاحظ في كل قصصه أن الأطفال والمنبوذين يتكلمون الحقيقة وهم صوت العقل مجسمًا . كان (أندرسن ) فقيرًا وتعسًّا جدًا ، لذا قدم لنا غالبًا تلك النماذج التي تصل إلى السعادة بعد طول شقاء .

إن أكثر قصصه تنتهى نهايات سعيدة باستثناء نماذج قاسية مثل ( باتعة الثقاب الصغيرة ) . ويبدو أنه ظل حتى نهاية حياته يعتبر نفسه ( البطة الصغيرة القبيحة ) .

هذا ديدن العباقرة الذين تدخل عقد صباهم المصهر لتتحول إلى ذهب يبقى للأبد بعد رحيلهم .

د. أحمد خالد توفيق

للمهتمين بمعرفة المزيد عن (هانز كريستيان أندرسن) وقراءة معظم أعماله بالإنجليزية ، أقترح هذا الموقع على شبكة الإنترنت :

and the same of th

http://falcon.jmu.edu/~ramseyil/andersen.htm

والمهم كذلك أنه يحوى روابط لمواقع أخرى عديدة.

# ثياب الإمبراطور الجديدة

منذ أعوام عديدة كان هناك إمبراطور مولع للغاية بالثياب الجديدة ؛ حتى إنه أنفق كل ماله على الثياب . لم يهتم البتة بجنوده ولم يبال بالذهاب إلى المسرح أو الصيد . فقط كان يختار المناسبات التى تتيح له أن يعرض ثيابه الجديدة . وكات لديه حلة مختلفة لكل ساعة من اليوم ، وكما اعتدا أن نقول عن أى ملك أو إمبراطور آخر: « إنه في المجلس » ، كان يقال عن هذا الإمبراطور : « إنه يجلس في خزانة الثياب . »

مر الزمن السعيد على المدينة الكبيرة التي كاتت عاصمة المبراطوريته ، وكان الغرباء يأتون كل يوم إلى البلاط .. وذات يوم ظهر محتالان يطلقان على نفسيهما نساجين ، وأعلنا أنهما يجيدان نسج ثياب باهرة الجمال متقتة التصاميم .. وأن الثياب التي ينسجانها تمتاز بأنها شفافة لا يراها إلا من كان غير صالح لمنصبه ، أو كان ساذجًا إلى درجة تفوق الوصف .

### فكر الإمبراطور:

- « لابد أن هذه الثياب رائعة ! لو كانت عندى حلة كهذه لأمكننى أن أعرف الموظفين الذين لا يصلحون لمنصبهم . ولأمكننى أن أميز الحكيم من الأحمق! يجب أن ينسجوا لى هذا النسيج حالاً. »

وأمر بأن يمنح النساجان مبالغ هائلة من المال كى يبدءا العمل حالاً.

نصب النساجان المدعيان نولين وشرعا في العمل باتهماك شديد ، برغم أنهما في الحقيقة لم يكونا يفعلان أي شيء .. طلبا أرق أنواع الحرير وأنقى خيوط من ذهب ، فكانا يضعان هذه الأشياء في الحقيبتين على ظهريهما ، ثم يواصلان النسج حتى ساعة متأخرة ليلاً ..

قال الإمبراطور لنفسه:

- « أرغب في معرفة ما قام به النساجان في ثيابي . »

بعد قليل شعر بالحرج حينما تذكر أن المغفل أو الشخص غير الجدير بمنصبه لا يرى هذا النسيج . وكى يتأكد قرر أنه لن يخسر شيئًا لو جرب بنفسه ، لكنه فضل أن يرسل شخصًا آخر يتحرى له عن النساجين وما يقومان به من عمل .

كان الجميع فى المدينة قد سمعوا عن تلك الخاصية الفريدة للثياب ، وتمنى كل واحد أن يرى مدى حكمة أو مدى جهل جيرانه .

قال الإمبراطور في النهاية بعد تدبر طويل:

- «سأرسل وزيرى المخلص العجوز إلى النساجين .. سوف يكون أفضل من يرى الثياب .. إنه رجل عاقل ذكى ولا يمكن أن يكون هناك شخص جدير بمنصبه اكثر منه . »

هكذا ذهب الوزير المخلص إلى القاعة حيث كان المحتالان يعملان بكل قوتهما ، على النولين الفارغين .

فكر العجوز وهو يفتح عينيه عن آخرهما:

- « ما معنى هذا ؟ لا أرى خيطًا واحدًا على هذين التولين . »

لكنه لم يعلن عن أفكاره بصوت عال .

طلب منه النصابان أن يتكرم بالدنو من النولين ، ثم سألاه عما إذا كان التصميم يروق له ، وعن رأيه في الألوان . قالا هذا وهما يشيران إلى النول الفارغ . نظر الوزير المسكين ونظر لكنه لم ير شينًا على النولين ، لسبب بسيط هو أنه لم يكن هناك شيء . وفكر ثانية :

- « هل من المعقول أن أكون مغفلاً ؟ لـم أحسب نفسى هكذا قط .. ولا يجب أن يعرف أحد هذه الحقيقة الآن ..

إنن أما لا أصلح لمنصبى .. هذا لا يجب أن يقال كذلك .. لن أعترف بأننى لم أر القماش . »

تساءل أحد النصابين متظاهرًا بأنه ما زال يعمل:

- « حسن يا سيدى الوزير ؟ لم تقل ما إذا كان القماش يروق لك . »

أجاب الوزير العجوز وهو ينظر للنول عبر عويناته:

- « آه إنه رائع .. التصميم والألوان .. سأخبر الإسبراطور بلا تأخير كم هي ثياب رائعة ! »

قال المحتالان:

\_ « سوف نكون ممتنين لك . »

ثم راحا يصفان الألوان وتصاميم الثياب المرتقبة . وراح الوزير العجوز يصغى باتتباه لما يقولان على أساس أن يقول هذا الكلام للإمبراطور ، ثم طلب النصابان المزيد من الحرير والذهب لاستكمال ما بدءاه . لكنهما وضعا كل ما نالاه فى حقيبتيهما . وواصلا العمل بذات الكد أمام النولين .

أرسل الإمبراطور الآن ضابطًا آخر من بلاطه ليرى ما حققه الرجلان ، وليتأكد من قرب انتهاء الثياب ، وقد فعل الرجلان مع هذا السيد ما فعلاه مع الوزير ، لقد تفحص النولين فلم ير شيئًا إلا إطارات فارغة .

سأل النصابان مبعوث الإمبراطور الثاني وهما يقومان بذات الحركات :

- « هل تبدو الثياب جميلة في عينيك كما بدت لسيدى الوزير ؟ »

#### فكر المبعوث :

- « أنا بالتاكيد لست أحمق .. لكن من الجلى أننى غير مناسب لمنصبى الطيب المربح .. لا يجب أن يعرف أحد بهذا . »

هكذا راح يمتدح الثياب التي لا يراها ، ويطرى ألوانها وتصميمها . وقال للإمبراطور لدى عودته :

- « الثياب التي يعدها النساجان يا صاحب الجلالة الإمبراطورية راتعة . »

راحت المدينة كلها تتكلم عن الثياب الرائعة التي طلب الإمبراطور أن تنسج له على حسابه .

الآن صار الإمبراطور نفسه مشوقًا إلى أن يرى الثياب الباهظة ، وهي ما زالت على النول . ذهب إلى هناك مصحوبًا بعد من ضباط البلاط المختارين بينهم السيدان اللذان أعجبا بالثياب . فما إن شعر المحتالان بقدوم الامبراطور حتى راحا يعملان بكد أكثر . برغم أنهما لم يمررا خيطًا واحدًا في النول .

قال أحد الضابطين :

- « أليس العمل رائعًا ؟ لو تفضلت يا مولاى بالنظر إليه .. يا له من تصميم مذهل! يا للألوان المجيدة! »

وأشارا إلى الأطر الفارغة . لأنهما حسبا أن الجميع قادرون على رؤية هذا العمل المتقن .

قال الإميراطور لنفسه:

- « كيف هذا ؟ لا أرى شيئًا ! هذه مسألة فظيعة ! أنا رجل ساذج أو لا أصلح لأكون إمبراطورًا ؟ هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث .. آه إن الثياب رائعة ! »

وبصوت عال قال:

- « إنها قد ظفرت باستحساتي الكامل! »

ونظر إلى النول الفارغ . لن يعترف تحت أية ظروف بأته لم ير ما رآه الضابطان وامتدحاه . جاهد كل رجال الحاشية وحاولوا أن يروا شينًا على النول ، لكنهم لم يروا إلا ما رآه الآخرون ، لكنهم صاحوا في عجب :

- « يا للجمال ! »

ونصحوا جلالته بأن يصنع ثيابًا جديدة من هذا القماش المذهل من أجل الموكب القادم . ودوى في كل مكان :

- « رائع ! خلاب ! ممتاز ! »

وانتاب المرح الجميع .. وشارك الإمبراطور فى الرضا العام وقدم شريط الفروسية للمحتالين كى يضعاه فى عروتيهما ، كما منحهما لقب (السيدان النساجان).

قضى النصابان الليلة كلها قبل موعد الموكب ، وأوقدا ستة عشر مصباحًا كى يرى الجميع مدة لهفتهما لإنهاء ثياب الإمبراطور الجديدة .

تظاهرا بأتهما يلفان الثوب ليرفعاه عن النول ، وقصا الهواء بمقصيهما وخاطا الثوب بإبرة بلا خيط . وفي النهاية صاحا :

- « ثياب الإمبراطور الجديدة جاهزة! »

#### \* \* \*

الآن جاء الإمبراطور مع كبار بلاطه إلى النساجين ، فرفع النصابان أذرعهما كأنما يحملان شيئًا . وقالا :

- « هو ذا سروال جلالتكم . هو ذا الوشاح .. هى ذى العباءة .. إن الثوب خفيف كنسيج عنكبوت .. قد يتصور المرء أنه لا يضع ثوبًا فوقه ولكن هذه مزية هذا الثوب الرقيق . »

قال رجال البلاط برغم أن احدهم لم ير هذا الثوب الخلاب:

- « نعم .. بالفعل . » -

- « لو تفضلتم جلالتكم بخلع ثيابكم .. سوف نضع الثياب الجديدة عليك أمام المرآة .. »

من ثم نزع الإمبراطور ثيابه وتظاهر المحتالان بأنهما يكسوانه بالثياب ، والتفت الإمبراطور من جانب لآخر أمام المرآة .

### صاح الجميع:

- « ما أروع مظهر جلالتكم في الثياب الجديدة ، وكم تناسبكم ! يا له من تصميم .. يا لها من ألوان ! إنها ثياب ملكية بحق . »

قال رئيس المراسم:

- « إن المظلة التي ستظلل جلالتكم في الموكب بالتظاركم . » قال الإمبراطور :

- « أنا متأهب .. هل ثيابي الجديدة مناسبة ؟ »

قالها وهو يدور حول المرآة كأتما هو يتفحص الثياب بدقة .

الخنى الوصيفان اللذان كاتا سيحملان حاشية جلالته على الأرض ، كأنما هما يرفعان طرفى العباءة ، وتظاهرا بأتهما يحملان شيئًا ، فما كان أحدهما ليكشف عن غبائه أو عدم أهليته لمنصبه .

مشى الإمبراطور تحت مظلته العالية وسط الموكب ، عبر شوارع العاصمة ووقف الناس جميعًا ..

وصرخ من في النوافذ:

- « آه ! ما أجمل ثياب إمبراطورنا الجديدة ! لشد ما يتدلى هذا الوشاح في روعة! »

باختصار لم يجسر أحد على الاعتراف بأنه لم ير هذه الثياب ، لأنه لو اعترف بهذا لاعترف كذلك بأنه غبى أو غير جدير بمنصبه . لم يحدث أى ثوب للإمبراطور ما أحدثته هذه الثياب غير المرئية .

قال طفل صغير:

- « لكن الإمبراطور لا يلبس شيئا! »

صاح أبوه :

- « أصغوا لصوت البراءة! »

وسرعان ما تهامس الناس بما قاله الطفل.

في النهاية صاح الناس:

- « لكنه لا يلبس شيئا! »

شعر الإمبراطور بالغيظ .. لأنه كان يعرف أن الناس محقون ، لكنه قرر أن الموكب يجب أن يستمر ! وبذل الوصيفان جهدًا أكبر كي يبدو أنهما يحملان حاشيته ، برغم أنه في الواقع لم تكن هناك عباءة يمسكان بها .

## مربى الخنازير

كان هناك أمير فقير لديه مملكة . وكانت مملكته صغيرة جدًا لكنها كانت كبيرة بما يكفى للزواج ، وقد كان الأمير يصبو لهذا .

كان من الفظاظة بمكان أن يقول لابنة الإمبراطور: « هل تأخذيننى لك ؟ » ، لكنه فعل ذلك ؛ لأنه كان شهيرًا وكاتت هناك مائة أميرة يمكن أن تجيب بالموافقة ، وتقول: « شكرًا لك » لكن دعنا نسمع بم أجابته تلك الأميرة .

استمع!

الحكاية أنه حيث دفن والد الأمير ، كانت هناك شجرة ورد .. شجرة ورد رائعة الجمال تزهر مرة كل خمسة أعوام ، وعندها لا تزهر إلا وردة واحدة .. لكن أية وردة !! كانت رائحتها رائعة لدرجة أن كل من يشم عبيرها كان ينسى همومه وآلامه . وبالإضافة لهذا كان لدى الأمير عندليب يمكنه الغناء بطريقة تشعر معها بأن كل الألحان العذبة تحتشد في حنجرته .

لهذا كان على الأمير أن يتخلى عن شجرة الورد والعدليب .. وكان عليه أن يضعهما في علبتين فضيتين كبيرتين ويرسلهما اليها .

طلب الإمبراطور أن يجلبا إليه في القاعة الكبرى ، بينما الأميرة تلعب لعبة ( الزيارة ) مع سيدات البلاط .. فلما رأت العلبتين والهدايا فيهما صفقت في جذل .

قالت:

- « آه لو لم تكن هذه إلا قطة صغيرة ! » لكن شجرة الورد بوردتها الجميلة ظهرت للعيان . صاحت كل سيدات البلاط :

- « أه !!!! ما أجمل صنعها ! » -

قال الإمبراطور:

- « هى أكثر من جميلة .. إنها فاتنة! » لكن الأميرة لمستها وبدا كأنها موشكة على البكاء .

- « يع يا بابا ! إنها غير مصنوعة على الإطلاق .. إنها طبيعية ! »

قال الإمبراطور:

- « دعينا نر ما في العلبة الأخرى قبل أن نتضايق .. » من ثم خرج العندليب وغنى بصوت رخيم حتى إن أحدًا لم يستطع في البداية أن يقول شيئًا عنه .

هتفت السيدات :

- « سوبيرب! شارمان! »

فهن كن معتادات الحديث بالفرنسية .. وقال فارس عجوز : - « هذا العندليب يذكرني بالصندوق الموسيقي الذي كان عند إمبراطورتنا رحمها الله ، إنها نفس النغمات ونفس الأداء! » قال الإمبراطور:

« .. pei .. pei » -

وبكى كطفل عندما تذكر زوجته ، فقالت الأميرة :

- « ما زلت آمل ألا يكون طائرًا حقيقيًا »

قال من جلبوه:

- « بل هو طائر حقيقى .. »

قالت الأميرة:

- « إذن دعوه يطير .. »

ثم أبت بإصرار أن ترى الأمير.

لكنه لم يفقد حماسه .. صبغ وجهه باللونين البنى والأسود وجذب القلنسوة على أذنيه ، ثم طرق بابها . وقال :

- « نهارك سعيد يا سيدى الإمبراطور . . هل لى أن أجد عملاً في قصرك ؟ »

قال الإمبراطور:

- « نعم حقًا .. أريد من يعنى بالخنازير الأن لدينا الكثير منها .. »

وهكذا تم تعيين الأمير في وظيفة (راعبي الخنازير الإمبراطورية)، وصارت له غرفة قذرة صغيرة جوار حظيرة الخنازير. وهناك راح يمضى اليوم كله يعمل، وعند المساء صنع وعاء طهى صغيرًا جميلاً. وعلق أجراسًا صغيرة من حوله، وحينما كان الإناء يغلى كانت الأجراس تدق بطريقة خلابة، وتعزف اللحن القديم:

« واعزیزتی ( أوجستین ) .. كل شیء ضاع .. ضاع .. ضاع .. »

والأغرب أن من يضع إصبعه فى دخان الوعاء ، كان يشم على الفور رائحة الطعام الذى يطهى على كل موقد فى المدينة . كان هذا كما ترى يختلف تمامًا عن الوردة .

تصلاف الآن أن الأميرة مشت في هذا الطريق وحين سمعت اللحن ، وقفت متصلبة وبدا عيها السرور . لأنها كانت تجيد عزف ( واعزيزتي أوجستين ) .. كانت تلك هي المقطوعة الوحيدة التي تستطيع عزفها وكان هذا بإصبع واحدة .

### قالت الأميرة:

\_ « هذه مقطوعتى .. لابد أن مربى الخنازير هذا حسن التربية! أدخلوا وسلوه عن ثمن هذه الآلة .. »

من ثم يجب أن تدخل إحدى نساء البلاط إليه ، لكن لابد أولاً من أن تضع في قدميها خفًا خشبيبًا ، وسألته :

- « ماذا تريد مقابل وعاء الطهى ؟ »

قال مربى الخنازير:

- « سآخذ عشر قبلات من الأميرة .. »

« .. دقا .. » -

- « لن أتخلى عنه بثمن أقل من هذا .. »

قالت الأميرة:

- « إنه لشخص وقح ! »

ثم واصلت طريقها ، لكن ما إن ابتعدت حتى رنت الأجراس بصوت عذب :

« واعزیزتی ( أوجستین ) .. كل شیء ضاع .. ضاع .. ضاع .. ضاع .. »

قالت الأميرة:

- « انتظرى .. سليه إن كان يقبل عشر قبلات من سيدات البلاط .. »

قال مربى الخنازير:

- « لا شكرًا .. عشر قبلات من الأميرة أو أحتفظ بوعاء الطهى .. »

قالت الأميرة:

- « هذا لن يكون .. لكن هلا وقفتن أمامى حتى لا يرانا أحد ؟ »

هكذا وقفت سيدات البلاط أمامها وفردن ثيابهن ، وهكذا نال المربى عشر قبلات .

كان هذا جميلاً .. لقد ظل الوعاء يظى طيلة الليل واليوم التالى . هكذا عرفا ما يطهى على كل نار فى المدينة ، من دار حاجب الملك إلى بيت الإسكافى ، وراحت نساء البلاط يرقصن ويصفقن .

- « نحن الآن نعرف من لديه حساء ومن أعد كعكاً للعشاء . . . من سيطهو ( الكستليتة ) ومن سيطهو بيضاً . . ما أمتع هذا ! »

أما مربى الخنازير - أعنى الأمير لأن أحدًا لم يعرف عنه إلا أنه مربى خنازير - فلم يترك يومًا دون عمل . في النهاية صنع (شخشيخة) حينما تهزها تسمع كل موسيقا الفالس والجيج التي سمعها الناس منذ خلق العالم .

قالت الأميرة حينما مرت بالمكان:

- « هذا رائع ! لم أسمع قط موسيقا بهذا الجمال ..

الخلن واسألنه عن ثمن هذه الأداة لكن تذكرن : لا مزيد من القبلات .. »

عادت المرأة التي دخلت لتسأل قاتلة لها:

- « يريد مائة قبلة من الأميرة! »

قالت الأميرة:

- « أحسبه ليس بكامل قواه العقلية .. »

ثم واصلت طريقها ، لكن ما أن ابتعت حتى توقفت وقالت :

- « على المرء أن يشجع الفن .. فأنا أبنة الإمبراطور .. قلن له إن بوسعه أخذ عشر قبلات منى والباقى من سيدات البلاط .. »

: قلن

- « آه .. لكننا لا نحب هذا البتة .. »

سألتهن :

- « فيم تغمغمن ؟ لو استطعت أنا أن أقبله فهذا بوسعكن .. تذكرن أنكن مدينات لى بكل شيء .. »

لهذا اضطرت النسوة إلى الدخول .

قال المربى:

- « مائة قبلة من الأميرة وإلا فلتبق كل واحدة قبلاتها لنفسها .. »

قالت للنسوة :

- « قفن من حولنا .. »

ومن جدید تکرر ما حدث

قال الإمبراطور:

- « ما سر هذا الزحام حول حظيرة الخنازير ؟ »

كان قد خرج من الشرفة صدفة ، وفرك عينيه ووضع عويناته .

- « إنهن نساء البلاط .. سأذهب لأرى ما هنالك .. »

فما إن وصل إلى الساحة مشى بسرعة ، وكانت النسوة منهمكات بعد القبلات حتى يتأكدن من أمانة الصفقة حتى إنهن لم يشعرن بقدوم الملك . لقد وقف على أطراف أصابع قدميه .

وحينما رأى ما يدور صاح:

\_ «ما هذا ؟ »

وصفع أذن الأميرة بخفّه ، بينما مربى الخنازير يتلقى القبلة السادسة والثمانين .

جن جنون الإمبراطور وصاح:

- « ابتعدا ! » -

وطرد الأميرة ومربى الخنازير من المدينة .

وقفت الأميرة وبكت فانهمر المطر:

- « واحسرتاه ! يا لى من مخلوقة تعسة ! لو تزوجت فقط ذلك الأمير الوسيم ! يا لتعاستي ! »

دخل مربى الخنازير وراء شجرة ، وأزال الألوان عن وجهه وتخلص من ثيابه القذرة ، ثم خرج بثيابه الأميرية ، فبدا نبيلاً حتى إن الأميرة لم تستطع ألا تنحنى له .

قال لها:

- « جئت كى أحقر من شأتك .. لن تظفرى بأمير كريم .. فأت لم تستطيعى معرفة القيمة الحقيقية للوردة ولا العنايب .. لكنك رضيت أن تقبلى مربى خنازير من أجل ألعاب تافهة بلا قيمة .. لقد نلت جزاءك .. »

ثم عاد لمملكته الصغيرة وأوصد باب قصره في وجهها .

الآن صار بوسعها أن تغنى :

- « واعزيزتني ( أوجستين ) .. كل شيء ضاع .. ضاع .. ضاع !! »

## الأميرة الحقيقية

كان هناك أمير تمنى أن يتزوج أميرة ، لكن كان عليها أن تكون أميرة حقيقية . سافر عبر العالم يبحث عن تلك السيدة ، لكن في كل مرة كان يجد شيئًا على غير ما يرام . لقد قابل أميرات كثيرات لكنه لم يستطع قط أن يحدد ما إذا كن حقيقيات . في كل مرة يجد شيئًا خطأ هنا أو هناك بصددهن ، وفي النهاية عاد لقصره محبطًا لأنه كان يتمنى فعلاً أن يقابل أميرة حقيقية لتكون زوجته .

ذات ليلة هبت عاصفة مخيفة ، ودوى الرعد مع البرق وانهمر المطر من السماء كالطوفان . بالإضافة لهذا كان الظلام دامسًا . فجأة دوت طرقات عنيفة على الباب ، فاتجه أبو الأمير نفسه \_ الملك العجوز \_ ليفتح الباب .

كانت تلك أميرة تقف على الباب . كانت في حالة مؤسية وسط الأمطار والريح والماء يتساقط من شعرها ، وقد التصقت ثيابها بجسدها . وقالت إنها أميرة حقيقية .

فكرت الملكة العجوز:

- « حسن .. سنرى هذا حالاً! »

إلا إنها لم تفصح عما كانت تنتويه ، لكنها دخلت غرفة النوم في صمت ، ورفعت كل الأغطية عن الفراش ، ووضعت ثلاث حبات من البازلاء على الحشية ، ثم وضعت عشرين مرتبة واحدة فوق الأخرى على حبات البازلاء ، ووضعت عشرين وسادة محشوة بالريش فوق المراتب .

إن على الأميرة أن تقضى ليلتها على هذا الفراش . في الصباح سألوها عن ليلتها ، فأجابت :

- « آه ! كان نومًا سيئًا حقًا .. لم أكد أغلق عينى طيلة الليل . لا أعرف ما يوجد تحتى لكنى شعرت بشىء صلب .. لقد امتلأ جسدى بالأزرق والأسود .. لقد آذانى هذا كثيرًا ! »

الآن صار واضحًا أن الفتاة أميرة حقيقية . لأنها شعرت بالحبات الثلاث عبر العشرين مرتبة والعشرين وسادة . لا يمكن إلا لأميرة حقيقية أن تملك هذا الحس المرهف بالألم .

نتيجة لهذا تزوجها الأمير ، وقد اقتع بأتها أميرة حقيقية . وتم وضع ثلاث حبات البازلاء في خزانة للغرائب حيث ما زال بوسعك أن تراها ما لم تكن قد ضاعت .

ألم تكن هذه الفتاة رقيقة بحق وحقيق ؟

### الحسذاء الأحمر

كانت هناك فتاة صغيرة جميلة رقيقة ، لكنها كانت مرغمة على أن تجرى حافية القدمين في الصيف ، فقد كانت فقيرة للغاية . وفي الشتاء كانت تلبس حذاءين خشبيين كبيرين مما كان يجعل مشطى قدميها أحمرين .. وكان هذا خطرًا بحق .

فى وسط القرية كاتت تعيش السيدة الإسكافية العجوز . كاتت تجلس وتخيط - على قدر وسعها - زوجًا من الأحذية من قطعتى قماش أحمر قديم ، وكان منظرهما يفتقر للمهارة ، لكنها كاتت فكرة كريمة . كاتت تصنعهما للفتاة الصغيرة . وكان اسم الفتاة الصغيرة (كارين) .

يوم أن دفئت أمها تلقت الفتاة الحذاء الأحمر ، فارتدته لأول مرة . لم يكن مناسبًا للحداد لكن لم يكن لديها سواه ، وقد مشت خلف النعش وقدماها بلا جوربين .

فجأة ظهرت عربة كبيرة قديمة تجلس بها سيدة ضخمة ، ونظرت إلى الفتاة وشعرت بالشفقة عليها ، فقالت للقس :

- « هات لى هذه الفتاة الصغيرة . أنا سوف أتبناها! »

وقد حسبت (كارين) أن هذا حدث بسبب الحذاء الأحمر، لكن السيدة العجوز رأت أنه بشع. إلا أن (كارين) نفسها كانت نظيفة حسنة الهندام، وكان عليها أن تتعلم القراءة والتطريز، وقال الناس إنها شيء صغير لطيف لكن المرآة قالت لها:

### - « أنت لست لطيفة فحسب .. أنت جميلة! »

الآن كانت الملكة مسافرة على الطريق ، وكانت ابنتها الصغيرة معها . وكانت هذه الابنة أميرة .. الدفع الناس نحو القلعة وكانت (كارين) هناك إذ وقفت الأميرة في ثوب أبيض جميل في النافذة ، وجعلت الكل يرونها . لم تكن تلبس عباءة طويلة ولا تاجاً .. لكنها كانت تنتعل حذاءين مغربيين رائعين . كانا بالتاكيد أروع بمراحل من هذيا اللذين صنعتهما الإسكافية لـ (كارين) . لا شيء في العالم يمكن مقارنته بهما .

لقد صارت (كارين) الآن في سن مناسبة للعماد . لديها ثياب جديدة وسوف تظفر بحذاء جديد . لقد أخذت الإسكافية الثرية في المدينة قياس قدميها الصغيرتين . تم هذا في منزلها وفي غرفتها حيث توجد صناديق زجاجية كبيرة فيها أحذية أنيقة . كل هذا كان رائعًا لكن السيدة العجوز لم تكن ترى جيدًا لهذا لم تهتم بهذه الأشياء .

وسط الأحذية كان حذاء أحمر كالذى كانت الأميرة تلبسه . يا لجماله ! قالت الإسكافية إنه كان مخصصاً لابنة كونت لكن القياس لم يكن صحيحًا .

قالت السيدة العجوز:

- « لابد أن هذا جلد أصلى .. هذا البريق يدل على ذلك! » قالت (كارين):

\_ « نعم .. يلمع ! »

وكان القياس صحيحًا وتم شراء الحذاء لكن العجوز لم تعرف شيئًا عن لونه الأحمر ، وإلا ما كاتت لتسمح له (كارين) بالذهاب بحذاء احمر إلى العماد . لكن هذا ما حدث . راح الناس جميعًا ينظرون إلى قدميها . وحينما دخلت من باب المذبح إلى الكنيسة بدا لها كأن تلك الأشكال القديمة على القبور ، وصور الوعاظ القدامي وزوجاتهم ذوات المعاطف الطويلة السود ، ينظرون لقدميها في ثبات .

وضع القس يده على رأسها وتكلم عن العماد المقدس وميثاق الرب ، وأصدر الأرغن نغمة حزينة رناتة . هنا غنى الأطفال بصوتهم العذب ، وغنى المنشدون كبار السن ، لكن (كارين ) كانت تفكر فقط في حذائها الأحمر .

بعد الظهيرة سمعت السيدة العجوز من الجميع أن الحذاء كان أحمر ، فقالت إن هذا خطأ كبير من (كارين) ، وإن هذا ما كان ليناسبها وعليها في المستقبل ألا تلبس في الكنيسة إلا حذاء أسودًا ..

يوم الأحد التالى كاتت هناك مراسم تناول فى الكنيسة ، ونظرت (كارين) للحذاء الأسود ثم الأحمر .. وفى النهاية انتعلت الحذاء الأحمر .

راحت الشمس تتألق في جلال بينما (كارين) والسيدة العجوز يمشيان في الممر وسط حقل القمح .. كان الغبار كثيرًا هناك .

وعلى باب الكنيسة وقف جندى عجوز يمسك بعكاز ، وله لحية طويلة رائعة لونها أحمر أكثر منه أبيض ، وانحنى سائلاً السيدة العجوز إن كاتت تسمح له بتنفيض حذاءيها . قمدت (كارين ) قدمها الصغيرة .

قال الجندى:

- « انظرى ما أجمل حذاء الرقص هذا! إنه ثابت فى قدميك حينما ترقصين! »

ووضع يده على أسفل حذاتها .

[ م ٣ - روايات عالمية عدد (٥٥) حكايات أندرسن ]

أعطته السيدة العجوز حسنة ودخلت الكنيسة مع (كارين) .

راح كل الناس فى الكنيسة ينظرون إلى حذاءى (كارين) الأحمرين ، وإذ وقفت أمام المحراب لترفع الكأس إلى شفتيها كان عقلها منشغلاً بحذاتها الأحمر . نسبيت أن تنشد تراتيمها ونسبت أن تصلى .

خرج الجميع من الكنيسة وركبت العجوز عربتها ، ورفعت (كارين) قدمها لتركب بعدها حينما قال الجندي :

- « انظرى ما أجمل حذاءى الرقص هذين! »

فلم تستطع (كارين) المقاومة .. وجدت نفسها ترقص كأن الحذاء له سيطرة على قدميها . رقصت حول ركن الكنيسة ، ولم تستطع الانصراف حتى اضطر الحوذى إلى أن يركض ويمسك بها ، ووضعها في العربة . لكن قدميها ظلتا ترقصان .. في النهاية خلعت الحذاء فعاد لقدميها السلام .

وضع الحذاءان في خزافة في البيت ، لكن (كارين ) لم تستطع إبعاد عينيها عنهما .

مرضت السيدة العجوز ، وقيل إنها لن تشفى . كان لابد أن يتم تمريضها ورعايتها ، وكانت (كارين ) خير من يصلح لهذا . لكن أقيم حفل راقص كبير في المدينة دعيت له (كارين). نظرت إلى العجوز التى لن تشفى ونظرت إلى الحذاء الأحمر وقررت أن الأمر لن يكون خطيئة. هكذا انتعلت الحذاء الأحمر وذهبت إلى الحفل.

لكن كلما أرادت أن ترقص إلى اليمين كان الحذاء يرقص إلى اليسار ، وحينما تتجه اليسار يتجه الحذاء لليمين ، فإذا أرادت أن تجتاز القاعة مشى الحذاء للخلف ، إلى الشارع ، وخارج بوابة المدينة . وهكذا اضطرت أن ترقص في الغابة الكنيبة .

وفجأة أضيئت الأشجار .. وخطر لها أن هذا القمر بالتأكيد . لكن كان هذا الجندى العجوز بلحيته الحمراء . لقد وقف هنالك وهز رأسه وقال :

### - « انظرى .. ما أجمله من حذاء راقص ! »

أصابها الرعب وأرادت أن تطوح بالحذاء الأحمر ، لكنه تمسك بقدمها ، ورقصت . يجب أن ترقص .. وسط الحقول وفي المروج .. تحت المطر وفي ضوء الشمس .. في الليل والنهار . وكان الأكثر فزعًا أنها رقصت في باحة الكنيسة ليلاً لكن الموتى لم يشاركوها الرقص . كان لديهم ما هو أفضل ليفعلوه .

تمنت لو جلست ، لتستريح على قبر فقير حيث تنمو أعشاب ( حشيشة الشتاء ) . لكنها لم تنل الراحة ولا السلام . وحينما دنت من باب الكنيسة رأت ملاكًا يقف هناك . كان يلبس عباءة

طويلة بيضاء وله جناحان يمتدان من كتفيه إلى الأرض . كان وجهه صارمًا جادًا وفي يده سيف عريض براق .

- «سوف ترقصين » - كذا قال لها - « في حذاتك الأحمر حتى يعتريك الشحوب والبرد! حتى يتغضن جلدك وتصيرى هيكلاً عظميًا! سوف ترقصين من باب لباب وحيث يعيش الأطفال المغرورون التافهون تطرقين الأبواب، فيسمعونك ويرتجفون! سوف ترقصين! »

صرخت ( کارین ) :

\_ « الرحمة ! »

لكنها لم تسمع رد الملاك ، لأن الحذاء حملها إلى الحقول ، وعبر الطرق والجسور ، وطيئة الوقت كان عليها أن ترقص .

ذات صباح رقصت أمام باب تعرفه جيدًا . من الداخل سمعت ترنيمة ، وخرج تابوت مزين بالزهور . عندها عرفت أن العجوز قد ماتت وشعرت بأتها منبوذة تمامًا . لكنها ظلت ترقص طيلة الليل الكثيب . حملها الحذاء فوق الصخور فتمزق جلدها ونزفت . رقصت عبر المرج حتى بلغت بيتًا صغيراً . هنا كان يعيش الجلاد كما تعرف ، وقد قرعت بأصابعها على النافذة ، وصاحت :

- « اخرج ! فأتا لا أستطيع الدخول .. أنا مرغمة على الرقص .. »

#### قال الجلاد:

- « افترض أنك لا تعرفين من أنا ؟ أنا أطيح برءوس الأشقياء بفأسى .. »

### قالت (كارين):

- « لا تقطع رأسى .. هكذا لن أستطيع التوبة عن خطاياى ! لكن اقطع قدمى في الحذاء الأحمر ! »

واعترفت له بخطاياها ، فقطع الجلاد ساقيها بالحذاءين الأحمرين ، لكن الساقين راحتا ترقصان بالحذاءين متجهتين نحو أعماق الغابة .

نحت للفتاة ساقين خشبيتين وعكازين ، وعلمها الترانيم التي ينشدها المجرمون فقبلت يده التي تحمل الفأس واتجهت نحو المرج .

#### قالت:

- « لقد عاتيت الكثير بسبب هذا الحذاء الأحمر . الآن سأذهب إلى الكنيسة حيث يرانى الناس .. »

وأسرعت نحو باب الكنيسة ، لكن حينما اقتربت راح الحذاء الأحمر يرقص أمامها . فأصابها الهلع وعادت .

ظلت تعسة طيلة الأسبوع وبكت دموعًا مريرة ، لكن حينما جاء الأحد من جديد قالت : ـ « حسن .. الآن قد عاتيت وقاومت كثيراً .. أؤمن أننى طيبة كأى واحدة أخرى تجلس في الكنيسة ، وترفع رأسها عاليًا! »

اتجهت بشجاعة ، لكنها لم تكد تقترب من باب الكنيسة حتى رأت الحذاء يرقص أمامها ، فأصابها الهلع وعادت ، وندمت على ذنوبها من قلبها .

ذهبت إلى بيت الكاهن وطلبت أن يقبلوها خادمة . وقالت إنها ستكون مفيدة جدًا ، ولسوف تقوم بأى عمل بوسعها . لم تهتم بالراتب فقط أرادت مأوى وأن تكون مع أناس طيبين . رقت لها زوجة الكاهن فأخذتها للخدمة فكاتت نشيطة ذكية . وكاتت تجلس ساكنة تصغى كلما قرأ الكاهن الكتاب المقدس مساء ، وأحبها كل الأطفال .

يوم الأحد التالى عندما استعدت الأسرة للذهاب إلى الكنيسة ، سألوها إن كانت ترغب فى الذهاب معهم . لكنها نظرت لعكازيها فى حسرة والدموع فى عينيها . دخلت غرفتها التى لم تتسع قط إلا لفراش ومقعد . جلست ممسكة بكتاب الصلوات وراحت تقرأ بعقل تقى . حملت الريح أنغام الأرغن لها فرفعت رأسها باكية وقالت :

<sup>- «</sup> آه يا رب .. ساعدني .. »

أشرقت الشمس وأمامها وقف الملك بثيابه البيض . ذلك الذى رأته ليلاً على باب الكنيسة . لكنه لم يحمل السيف بل حمل غصناً أخضر جميلاً ازدان بالأزهار . مس السقف بالغصن فارتفع . وتألق نجم ذهبى فى الموضع الذى لمس فيه الجدار . مس الجدران فاتسعت ورأت الأرغن الذى كان يعزف وصور الوعاظ وزوجاتهم . لقد جلس الحشد فى مقاعد مبطنة وأنشد الجميع من كتب صلواتهم . لقد جاءت الكنيسة نفسها للفتاة البائسة فى غرفتها الضيقة ، أو ذهبت هى إلى الكنيسة . جلست مع أسرة الكاهن وحينما انتهت التراثيم ورفعوا رءوسهم أومنوا لها وقالوا :

- « أحسنت إذ جنت .. »

قالت:

- « بل هي رحمة من الله ! »

ودوت نغمات الأرغن ، وتعالى صوت الأطفال عذبًا ناعمًا . ودخل ضوء الشمس من النافذة دافتًا إلى حيث جلست . امتلأ قلبها بنور الشمس والسلام والحبور حتى إنه تحطم . طارت روحها تلحق بالضياء وهناك لم يسألها أحد عن الحذاء الأحمر .

### بائعة الثقاب الصغيرة

باردًا بشكل شنيع كان الجو .. لقد تساقط الجليد .. وكان الظلام شبه دامس .. والليلة آخر ليلة في العام . وفي وسط هذا البرد والظلام مضت في الشارع فتاة صغيرة فقيرة ، عارية الرأس حافية القدمين . كانت تلبس خفين عندما غادرت منزلها .. هذا حق .. لكن ما فاتدتهما ؟ كاتا كبيرين جدًا لأنهما كاتا يخصان أمها . كاتا كبيرين جدًا وقد فقدتهما المخلوقة التعمة وهي تمشى عبر الشارع بسبب عربتين مسرعتين .

لم تجد الخف الأول أما الآخر فقد تلقفه متسكع وجرى به . فكر أنه سيصلح مهدًا لطفل لـو رزق بواحد يومًا ما . لذا مشت الفتاة الصغيرة بقدميها العاريتين اللتين احمرتا وازرقتا من البرد . كانت تحمل بعض الثقاب في مريولة قديمة ، وتحمل حزمة منها في يدها . لم يشتر أحد شيئًا طيلة اليوم ، ولم يعطها أحد ربع بنس واحدًا .

المنت على نفسها ترتجف بردًا وجوعًا .. صورة مجسمة للأسف .. يا للمسكينة الصغيرة !

غطت رقاق الجليد شعرها الأشقر الذي كان ينحدر في تجاعيد جميلة حول عنقها . لكنها لم تفكر في هذا الآن . من النوافذ كانت الشموع تضيء وثمة رائحة لنيذة تذكرك بالإوز المشوى . لأن هذا كان رأس السنة . . نعم . . فكرت في هذا .

وفى ركن بين منزلين يبرز أحدهما للأمام أكثر ، جلست وانكمشت على نفسها . ضمت قدميها الصغيرتين عليها ، لانها الكنها ازدادت بردًا . ولم تجسر على العودة للبيت ، لأنها لم تبع أى ثقاب ولم تحصل على ربع بنس . سوف يضربها أبوها والجو في البيت بارد كذلك ؛ لأنه ما من شيء سوى السقف فوقها .. السقف الذي تصفر الربح عبره ، برغم أنهم سدوا الشقوق الواسعة بالقش .

كاتت يداها الصغيرتان قد فقدتا الإحساس من البرد . ربما يقدر لهب ثقاب على إعطائها بعض الراحة ، فقط لو تجاسرت على أن تأخذ واحدًا من الحزمة وتحكه في الحائط وتدفئ أناملها به .. سحبت واحدًا ..

(ريشت!) .. يا للمتعة! ويالروعة لحتراقه! كان لهبا لامعًا دافئاً كالشمعة، وهي تضع يدها عليه. وللحظة خيل اليها أنها تجلس أمام موقد كبير حديدي مزدان بالنحاس البراق. لقد التهبت النار معطية تأثيرًا سحريًا .. ومدت الفتاة قدميها لتدفئهما كذلك، لكن اللهب انطفاً .. وتلاشى الموقد . لم يبق إلا بقايا الثقاب في يدها .

حكت عودًا آخر في الجدار فالتهب متوهجًا .. وإذ سقط نوره على الجدار بدا الجدار شفافًا كالخمار .. حتى أمكنها أن ترى ما بدلخل الغرفة ، وعلى المنضدة كان شرشف أبيض كالثلج ،

عليه طاقم مائدة من الخرف ، والإوزة المشوية يتصاعد منها البخار ، وهي محشوة بالتفاح والبرقوق المجفف . أما الأهم فهو أن الإوزة وثبت من الطبق ، وركضت على الأرض بشوكة وسكين في صدرها ، حتى وصلت إلى الفتاة البائسة . هنا انطفأ الثقاب ، ولم يعد سوى الجدار الرطب السميك .. أشعلت عودًا آخر .. الآن هي واقفة تحت أجمل شجرة كريسماس . كانت أكبر وأجمل من أية شجرة رأتها من قبل في واجهة محل التاجر .

آلاف الأضواء تلتمع على الغصون الخضر ، مع صور مبهرة الألوان كالتي كاتت تراها في نوافذ المتجر تنظر لها . مدت الفتاة يديها نحوها حينما انطفأ العود .

هذا ارتفعت أضواء شجرة عيد الميلاد الأعلى وأعلى .. ورأتها كالنجوم في السماء .. سقط أحدها راسمًا أثرًا من النار . قالت الفتاة الصغيرة :

\_ « أحدهم قد مات .. »

لأن جدتها \_ الشخص الوحيد الذي أحبته \_ والتي ماتت منذ زمن قالت لها إن روحًا تصعد إلى بارتها إذا هوى نجم .

حكت عودًا آخر بالجدار ، ومن جديد رأت الضوء .. وهناك كانت تقف جدتها .. متألقة لامعة .. وعلى وجهها تعبير حب فائق ..

صاحت الصغيرة:

- « جدتى ! خذينى معك ! أتت ترحلين كلما اتطفأ العود .. تختفين كالفرن الدافئ .. كالإوزة المشوية الشهية .. كشجرة عيد الميلاد الفاتنة .. »

وحكّت حزمة الأعواد بسرعة على الجدار ، لأنها أرادت أن تستبقى جدتها معها . توهجت الأعواد ببريق مبهر أكثر سطوعًا من الظهيرة ، فلم تر جدتها من قبل أكثر بهاء ولا طولاً . احتضنت الجدة الصغيرة وحلقتا سعيدتين لأعلى . لأعلى .. فوق البرد والجوع والخوف .. لقد لحقتا بخالقهما ..

لكن في ساعة الفجر الباردة ، وفي الركن .. جلست الفتاة البقسة بخدين متوردتين وفم باسم منحنية على الجدار ، وقد ماتت متجمدة في آخر ليلة من العام المنصرم . متصلبة متخشبة جلست الطفلة هناك بأعواد ثقابها ، التي احترقت حزمة منها .

وقال الناس:

- « أرادت أن تدفئ نفسها .. »

ولم يشك أحد في الأشياء الجميلة التي رأتها .. ولم يحلم أحد بالروعة التي دخلت بها - مع جدتها - مباهج عام جديد .

## الصبى الشقى

منذ زمن بعيد عاش شاعر عجوز .. شاعر عجوز طيب القلب . كان يجلس ذات ليلة في غرفته ، حينما هبت عاصفة مريعة بالخارج ، وتساقط المطر من السماء لكنه جلس شاعرًا بالدفء والراحة في ركن المدفأة حيث تتوهيج النار ويصدر التفاح هسيسًا أثناء شيه .

قال الشاعر المسن الطيب:

\_ « هؤلاء الذين لا سقف فوق رءوسهم سوف يبتلون حتى الجلود .. »

فجأة صاح طفل وقف يبكى على الباب:

- « آه .. دعني أدخل ! أنا بردان .. أنا مبتل ! »

قالها وهو يقرع الباب طالبًا الدخول ، بينما المطر ينهمر والريح تجعل النوافذ تتخبط .

- « يا للصغير البائس! » -

قالها الشاعر وهرع يفتح الباب. هناك وقف صبى صغير عار تمامًا وقد انثال الماء من شعره الذهبي الطويل، وكان يرجف بردًا ولو لم يدخل الغرفة الدافئة حالا فلسوف يهلك في العاصفة المخيفة. - « يا للصغير البائس! »

قالها الشاعر العجوز وهو يأخذ الصبى من يده ، وقال له :

- « تعال .. تعال .. سوف أعيدك للحياة حالاً! سوف أعطيك الشراب والتفاح المشوى فأتت طفل ساخر بحق .. »

وكان الصبى كذلك فعلاً .. عيناه كاتنا كنجمين لامعين ، وكان شعره يتلوى في موجات جميلة برغم بلله ، فبدا بالضبط كملاك برغم شحوبه الشديد وقد راح جسده يرتجف . كان هناك قوس صغير لطيف في يده ، لكن المطر أتلفه .

أجلس الشاعر نفسه بجوار مدفأته ووضع الصغير على حجره ، واعتصر الماء من شعره ودفأ يديه في يديه . وأعد له شرابًا دافلًا .. ثم أفاق الصبى وتورد خداه .. ونهض ليرقص حول الشاعر العجوز .

قال الشاعر:

- « أنت شاب لطيف .. ما اسمك ؟ »

أجاب الصبي :

- « اسمى (كيوبيد ) \* ا . . ألا تعرفنى ؟ هذا قوسى حسن التصويب . . . أؤكد لك هذا . . أنظر ! الجو يصفو والقمر يلتمع صافيًا عبر النوافذ . . »

<sup>(\*)</sup> فى الأساطير اليونانية أن «كيوبيد » - هو إله الحب - إن رمى القلب بسهم ذهبى وقع فى الحب وإذا رماه بسهم رصاصى كره أول من يراه .

قال الشاعر:

- « لكن قوسك قد تلف فعلاً .. »

قال الصبي :

- « كان هذا محزنًا .. »

وتناول القوس بين يديه وتقحصه : - « أوه .. لقد جف ثانية .. ولم يتضرر .. الوتر مشدود تمامًا .. ساجريه .. »

ثم ثنى رأسه وصوب .. وأطلق سهمًا على الشاعر العجوز في قلبه . وضحك وقال :

- « ترى أن القوس لم يتلف ... »

ثم جرى بعيدًا ..

يا للفتى الشقى! إذ يطلق السهم على الشاعر العجوز الذى استضافه فى غرفته الدافئة . والذى عامله برقة والذى أعطاه شرابًا دافئًا وتفاحًا شهيًا ..

رقد الشاعر على الأرض وبكى ؛ لأن السهم اخترق قلبه حقاً ..

قال

ـ « أف ! ما أشقى (كيوبيد ) هذا ! سأحكى لكل الأطفال عنه حتى لا يلعبوا معه أبدًا .. لأنه لن يجلب لهم إلا الأسسى وألم القلب .. »

أخذ كل الأطفال الذين سمعوا القصة حذرهم من (كيوبيد) ، لكنه سخر منهم لأنه كان ماكراً .. حينما يعود طلبة الجامعة من المحاضرات يجرى جوارهم في معطف أسود وكتاب تحت إبطه من المستحيل عليهم أن يعرفوه . ثم فجأة يصوب سهما لصدورهم ، وحينما تعود الفتيات من الدرس يكون خلفهن . إنه يتبع الناس دومًا .. وفي المسرح يجلس في الشمعدان الكبير ويحترق باللهب من ثم يحسبه الناس لهباً .. ثم سرعان ما يكتشفون أنه شيء آخر . إنه يمرح في حدائق القصر وخلف الأسوار العالية . نعم .. لقد أصاب أباك وأمك ذات مرة في القلب مباشرة .. سلهما فقط وسوف يخبرانك ..

ته صبى شقى .. هذا الكيوبيد .. لا شيء بوسعك أن تعمله .. إنه يركض خلف الجميع أبدًا .. فقط فكر في أنه صوب سهامه ذات مرة إلى قلب جدتك ! كان هذا منذ زمن سحيق .. لكنها لن تنسى هذا أبدًا .. أف ! ( كيوبيد ) الشقى ! لكنك الآن تعرفه وتعرف كذلك كم هو سيىء السلوك !

# الياقة المستعارة

ذات مرة كان هناك سيد مهذب لا يملك إلا مشط شعر و(لبيسة) للأحذية ذات الرقبة، لكن كاتت لديه أفضل ياقات مستعارة في العالم، وعن واحدة من تلك الياقات سنسمع قصتنا الآن.

كان الطقس باردًا حتى إن الياقة بدأت تفكر في الزواج ، وتصادف أن تم غسلها مع ربطة ساق .

قالت الياقة:

- « كلا .. لم أر شيئًا بهذه الرقة من قبل .. ناعمة وأنيقة .. هل لى أن أعرف اسمك؟ »

قالت ربطة الساق:

- « هذا لن أقوله .. »

سألته الياقة :

۔ « این تعیش ؟ »

لكن ربطة الساق كانت خجولاً متواضعة ، ورأت أن هذا سؤال غريب .

#### قالت الياقة:

- « أنت مشد بالتأكيد .. أى أنك مشد داخلى .. أرى أنك تصلحين للاستعمال والزينة يا عزيزتى .. »

قالت ربطة الساق:

- « سأشكرك لو كففت عن الكلام معى . فأتا لا أرى مناسبة لذلك .. »

قالت الياقة :

- « نعم .. عندما يكون شخص جميلٌ مثلك .. هذه مناسبة كافية .. »

قالت ربطة الساق:

- « لا تدن منى .. أتوسل لك .. أنت تبدو مثل هؤلاء الرجال .. »

- « أنا أيضًا رجل مهذب راقي .. عندى لبيسة أحذية ومشط .. »

لكن هذا لم يكن حقيقيًا ؛ لأنها كاتت أشياء تخص سيده ، لكنه كان يبالغ .

قالت ربطة الساق:

- « لا تدن منى .. أنا لم أعتد هذا .. »

\_ « يا لك من محتشمة .. »

قالتها الياقة ، ثم حملوها إلى حوض الغسيل .. تمت تنشيتها وعلقت على ظهر مقعد في الشمس ، ثم تم وضعها على بطانية الكي وجاءت المكواة الحديدية . صاحت الياقة :

- « سيدتى العزيزة! سيدتى الأرملة العزيزة! أشعر بالحر! أنا أتغير .. أشعر بأننى أنثنى .. سوف تحدثين حرقًا في ! »

قالت المكواة:

- « خرقة ! »

ومشت فوق الياقة في فخر .. لأنها تصورت نفسها قاطرة تمشى على الخط الحديدي وتجر العربات .

كاتت الياقة منبعجة عند حافتها ، لذا جاء مقص عملاق ليقطع جزءًا منها فقالت الياقة : « أوه ! أتت تصلح لتكون خير راقص في الأوبرا .. ما أبرعك في فرد ساقيك .. هذا أفضل أداء رأيته .. لا أحد يمكنه تقليدك .. »

قال المقص:

- « أعرف هذا .. »

- « تستحق أن تكون بارونًا .. كل ما لدى هو سيد مهذب ولمبيسة ومشط .. لو كنت بارونًا كذلك ! »

هنا قطعها المقص لأنه كان متضايقًا ..

قالت الياقة :

- « يجب أن أسأل المشط .. . من المدهش قدرتك على الحفاظ على أسناتك يا آنسة .. ألم تفكرى في الخطبة قط ؟ »

قال المشط:

- « طبعًا .. ثق فى هذا .. أنا مخطوبة للبيسة الأحنية! » هتفت الياقة:

\_ « مخطوبة ! »

هكذا لم يعد هناك من يطلب يدها . لذا شعر بالضيق .

مر وقت طويل ثم ذهبت الياقة لصندوق الخرق في مصنع الورق . هناك كانت خرق كثيرة وقد وضعت الخرق الخشنة معًا والناعمة معًا . صمت الجميع لكن الياقة استمرت في المباهاة .

قالت الياقة:

- « لدى عد هاتل من الحبيبات .. لا يمكن أن أعيش فى سلام .. صحيح أننى كنت دومًا سيدًا مهذبًا .. كان عليكم أن ترونى وقتها .. لن أتسى أبدًا حبى الأول .. كانت مشدًا رقيقًا .. ناعمًا .. لقد ألقت بنفسها فى حوض ماء من أجلى ! كانت هناك أرملة توهجت من حرارة العاطفة لكنى تركتها حتى اسود لونها ثانية ، وكانت هناك راقصة أوبرا حادة الطباع ! لقد أحبنى مشط شعر .. وقد فقد أسنانه من عذاب الفؤاد .. نعم .. رأيت هذه الأشياء فى حياتى .. لكننى حزين من أجل ربطة الساق .. أعنى المشد الذى ألقى بنفسه فى الماء من أجلى .. هذا عبء على ضميرى .. أريد أن أصير ورقًا أبيض .. »

وهكذا صارت هذا الورق الأبيض الجميل الذي تراه هذا ، الياقة صارت هذا الورق الأبيض الجميل الذي تراه هذا ، والذي طبعت عليه هذه القصة ، لأنها تباهت كثيرًا . علينا أن نتعلم ألا نتصرف بهذه الطريقة ، فلربما انتهى بنا الأمر إلى صندوق الخرق ونصير ورقًا أبيض ، ثم تطبع قصة حياتنا عليها بأدق أسرارها . مثلما حدث لهذه الياقة .

## شجرة الشربين

وسط الأحراش وقفت شجرة شربين لطيفة جميلة ، كان موضعها جميلاً حقًا تسطع الشمس عليه ، مع ما يكفى من هواء عليل .. وحولها كاتت رفيقات أكبر حجمًا .. أشجار شربين وصنوبر ، لكنها تمنت كثيرًا لو تصير شجرة بالغة .

لم تهتم بالشمس الساطعة ، ولم تهتم بأطفال الأكواخ إذ يجرون حولها ، ويثرثرون وهم في الغابة يجمعون التوت البرى . كان الأطفال يأتون حاملين إبريقًا ملينًا بالتوت ، ويجلسون حول الشجرة ويقولون :

- « ما أجملها! يا لها من شجرة شربين صغيرة! » لكن كان هذا بالذات ما لا تطبق الشجرة سماعه!

بعد عام نمت قدرًا لا بأس به .. وبعد عام آخر صارت أطول .. إن أشجار الشربين يمكن معرفة عمرها من أغصانها .

تنهدت وقالت :

- « آه لو كنت شجرة كبيرة كالأخريات! عدها كنت أفرد غصونى لأرى العالم الواسع! ولكانت الطيور تبنى أعشاشها بين غصونى ، وحين يهب النسيم أنثنى فى فخامة كالأخريات! » لم تمنحها الشمس ولا الطيور ولا السحب الحمر التى حركها الصباح والليل فوقها .. لم يمنحها هذا أية سعادة .

فى الشتاء عندما يكسو الجليد الأرض يأتى أرنب واثبًا ، ويثب فوق الشجرة ، آه! هذا كان يضايقها بشدة . لكن مر شتاءان ، وفى الثالث كبرت الشجرة بحيث اضطر الأرنب للدوران من حولها .

فكرت الشجرة:

- « أنا أكبر وأكبر .. وأشيخ وأستطيل .. هذا هو أجمل شيء في العالم .. »

فى الخريف جاء الحطابون وقطعوا بعضًا من الأشجار الكبيرة ، وكان هذا يحدث كل عام . وكانت الشجرة الصغيرة ترتجف كلما رأت هذا المنظر ، لأن الأشجار العملاقة الرائعة كانت تهوى أرضًا محدثة صخبًا وقعقعة ، ثم تقطع الأغصان فتبدو الأشجار عارية طويلة يصعب تعرفها . ثم تجرها الخيول من الغابة .

إلى أين تذهبن ؟ إلام ستصرن ؟

وفى الخريف حينما تأتى طيور السنونو وطيور اللقلق تسألهم الشجرة:

- « ألا تعرفون لأين أخذن ؟ ألم تلقوهن ؟ »

لكن السنونو لم يكن يعرف شيئًا عن هذا ، أما اللقلق فقد هز رأسه مفكرًا وقال :

- « حسن .. أعتقد أننى أعرف .. كنت أطير عائدًا من مصر ورأيت سفنًا عديدة ، وعليها صوار عظيمة .. وأعتقد أنه كانت لها رائحة الشربين .. لى أن أهنئك فإن هذه الأشجار ارتفعت في السماء بروعة حقيقية ! »

- « آه .. لو كنت كبيرة بما يكفى لأحلق عبر البحر ! لكن كيف يبدو البحر في الحقيقة ؟ »

قال اللقلق:

- « إن شرح هذا يستغرق وقتًا كبيرًا .. » ومع هذه الكلمات حلق بعيدًا .

قالت أشعة الشمس:

- « فلتبتهجى بنموك .. فلتبتهجى بنموك الحثيث .. والحياة الطازجة التي تتحرك فيك !! »

ولثمت الريح الشجرة ، وذرف الندى دموعه عليها ، لكن شجرة الشربين لم تفهم هذا . عندما جاء الكريسماس قطعت أشجار صغيرة كثيرة ، وهي شجيرات كانت في حجم أو عمر شجرة الشربين هذه . كانت هذه الأشجار الأجمل وقد حوفظ على أغصاتها ووضعت على عربات وسحبتها الخيول خارج الغابة .

### سألت الشجرة:

- « إلى أين هى ذاهبة ؟ هذه الأشجار ليست أطول منى .. بل هناك واحدة أقصر .. ولماذا يحتفظن بغصونهن ؟ إلى أين ؟ »

#### شقشقت العصافير:

- «نحن نعم .. نحن نعم ! قد اختلسنا النظر عبر النوافذ ! نحن نعرف لأبن ذهبن .. إن أعظم مجد وأروع بهاء ينتظرهن ! قد اختلسنا النظر عبر النوافذ ، ورأيناهن مزروعات في وسط غرفة دافئة وقد تزين بأروع ألأشياء .. تفاح مذهب وكعك الزنجبيل والألعاب ومئات الأضواء ! »

\_ « ويعدها ؟ »

كذا سألت الشجرة وهي ترتجف.

- « لم نر أكثر من هذا .. كان جميلاً بدرجة لا تقارن ! »

صاحت الشجرة في بهجة :

- « ليتنى أحظى بهذا الاختيار .. إنه أجمل من عبور البحر .. يا لعذابى ! أنا الآن طويلة وغصونى تنتشر كالأخريات اللاتى أخذن العام الماضى .. ليت العربة تحملنى .. ليتنى أجد نفسى في تلك الغرفة الدافئة ذات البهاء ! وعندها سيحدث شيء أروع .. شيء أجمل من هذا كله وإلا فلماذا زينونى ؟ لكم أتعذب ! ماذا دهانى ؟ أنا لم أعد أعرف نفسى ! »

قال الهواء وأشعة الشمس:

- « ابتهجى بوجودنا! ابتهجى بشبابك الغض! »

لكن الشجرة لم تبتهج .. لقد نمت ونمت .. وصارت خضراء طيلة الشتاء والصيف .. وقال من رأوها :

- « ما أجملها شجرة! »

وفى الكريسماس كانت من أوائل الشجرات التى قطعت .. لقد اخترق الفأس لحاءها عميقًا .. فسقطت على الأرض متنهدة .. شعرت كأنما هى قد فقدت الوعى .. لم تستطع التفكير فى السعادة ؛ لأنها حزنت لفراق موطنها .. عرفت أنها لن ترى زميلاتها العزيزات ولا الغصون والأزهار حولها .. ولا حتى الطيور ! لم يكن الرحيل محببًا على الإطلاق .

استعادت وعيها حينما تم إنزالها في فناء مع الأخريات ، وسمعت رجلاً يقول :

- « هذه رائعة ! لا حاجة بنا للأخريات .. »

وجاء خلامان في طيلسان فخيم وحملاها إلى مرسم واسع. كانت هناك صور على الجدران وقرب الموقد الخزفي كانت مزهريتان رسمت عليهما أسود . كان هناك شيزلونج كبير وأريكة مكسوة بالحرير ومناضد عليها كتب صور وألعاب ..

وتم تثبیت الشجرة فی أصیص ملیء بالرمال .. لكن لم یخمن أحد أنه أصیص ؛ لأنه كان مزركشا بقماش أخضر . ماذا سیحدث ؟

إن الخادمين وسيدات يزخرفونها ، وعلى غصونها ثبتوا شبكة مليئة بالسكاكر .. وعلى غصون أخرى ثبتوا التفاح المذهب والجوز كأتها نبتت هناك . ثم علقوا الدمى بين الأوراق وفي القمة ثبتوا نجمًا من القصدير الذهبي . كان هذا مذهلاً ... مذهلاً بما يقوق الوصف !

قالوا جميعًا:

- « هذه الليلة ! لكم ستتألق هذه الليلة ! »

فكرت الشجرة:

- « آه لو يأتى الليل! لو تشتعل الشموع! أتساءل عما سيحدث .. ربما تأتى الأشجار الأخرى من الغابة لتراتى! ربما تضرب العصافير على زجاج النوافذ .. أتساءل إن كنت سأغرس جدورى هنا وأقف شتاء وصيفًا مزينة! »

كاتت تعرف الكثير عن الموضوع ، لكنها كاتت نافدة الصبر حتى آلمها ظهرها .. وهذا يشبه الصداع بالنسبة لنا .

أشعلت الشموع .. يا للوهج! يا للعظمة!! وارتجفت الشجرة حتى إن أحد الفروع اشتعل بالنار .

صرخت الشابات:

- « الغوث ! الغوث ! »

ورحن يطفئن النار بسرعة.

هكذا لم تجسر الشجرة على الارتجاف .. كاتت قلقة خشية أن تفقد شيئًا من روعتها .. هنا انفتح الباب الدوار واتدفع حشد من الأطفال كأتهم يريدون تدمير الشجرة . وصمتوا قليلاً ، ثم بدءوا في الصراخ حتى ردد المكان كله صراخهم ، ورقصوا حول النار وأخذ كل منهم هدية تلو أخرى .

فكرت الشجرة:

- « ماذا يزمعون ؟ ماذا سيحدث الآن ؟ »

هنا بدأت الأضواء تنطفئ الواحد تلو الآخر ، وراح واحد تلو آخر يسطو على الشجرة . لقد انهالوا عليها بعنف حتى أن أغصانها طقطقت .. ولو لم تثبت جيدا في الأرض لانهارت ، راح الأطفال يرقصون بألعابهم ولم ينظر أحد للشجرة باستثناء المربية العجوز التي زحفت بين الأغصان فقط لتتأكد إن كانت هناك تينة أو تفاحة منسية .

صاح الأطفال :

ـ « قصة ! قصة ! »

وشدُّوا رجلاً بدينًا نحو الشجرة . جلس تحتها وقال :

- « الآن نحن فى الظل وبوسع الشجرة أن تسمع معنا .. اكنى سأحكى فقط قصة واحدة .. ماذا تريدون ؟ قصة ( همبى دمبى ) الذى هوى من فوق الدرج وبرغم هذا عاد للعرش ، وتنزوج الأميسرة أم قصة ( إيفيدى أفيدى ) ؟ »

صاح البعض طالبين (إيفيدى أفيدى) والبعض (همبى دمبى) .. دوى الصراخ ، لكن الشجرة ظلت صامتة وفكرت في خفسها :

- « هل ليس مطلوب منى أى شيء على الإطلاق ؟ »

حكى لهم الرجل قصة (همبى دمبى) الذى سقط ثم صعد إلى العرش وتزوج الأميرة . صفق الأطفال وصاحوا :

- « هلم .. استمر .. استمر .. »

أرادوا سماع قصة (إيفيدى أفيدى) لكن الرجل اكتفى بقصة (همبى دمبى). وقفت الشجرة ساكنة تفكر ؛ فالطيور لم تحك لها عن شيء كهذا قط. قالت لنفسها : إن (همبى دمبى) هوى من فوق الدرج وبرغم هذا عاد للعرش وتزوج الأميرة .. نعم .. لابد أن الحياة هكذا .. صدقت الأمر ؛ لأن الرجل الذي كان يحكى القصة كان وسيمًا ، وتمنت ثانية أن تتزين بالأنوار والألعاب والفاكهة .

قالت لنفسها:

- « غدًا سأسمع قصة ( همبى دمبى ) ثانية وربما قصة ( إيفيدى أفيدى ) كذلك .. »

في الصباح جاء الخادم والخادمة ، فقالت لنفسها :

\_ « ستعود الروعة من جديد! »

لكنهما سحباها خارج الغرفة ، وعبر الدرج إلى ركن مظلم حيث لا ضوء تركاها .

#### فكرت الشجرة:

- «ما معنى هذا؟ ماذا أفعل هنا؟ ماذا سأسمع الآن؟ وانحنت على الجدار تائهة في أحلام اليقظة . وكان عندها متسع من الوقت لهذا ، لأن الأيام والشهور مرت دون أن يأتي أحد . وحينما جاء أحدهم أخيرًا كان هذا ليضع بعض الحقائب الكبيرة في ركن . هكذا وقفت الشجرة مختبلة وبدت كأنها نسبت تمامًا .

#### فكرت:

- « إنه الشتاء الآن .. الأرض صلبة يغطيها الثلج .. . لا يستطيع الناس غرسى الآن .. لذا وضعونى هنا حتى يأتى الربيع .. ما أعمق تفكيرهم ! ما أطيب البشر برغم كل شيء ! فقط لو لم يكن كل هذا الظلام هنا .. وكل هذه الوحدة ! لا يوجد حتى أرنب برى .. والغابات جميلة حينما يغطيها الثلج .. وحينما يثب الأرنب .. نعم .. حتى لو وثب فوقى .. لكنى لم أحب هذا وقتها .. »

سكويك .. سكويك ! صوت فأر صغير ، أخرج رأسه من جحره ، ثم جاء آخر صغير .. تشمموا الشجرة وعبثوا بأغصاتها .

### قال القأر:

- « برد شدید .. لهذا سیکون البقاء هنا أفضل .. شجرة شربین عجوز .. ألیس كذلك ؟ »

قالت الشجرة:

- « أنا لست عجوزا .. هناك كثيرون أسن منى .. » سألها الفأر :

- « من أين جنت ؟ وماذا بوسعك عمله ؟ » كانا فضوليين للغاية ..

- « أخبرينا عن أجمل بقاع الأرض .. هل ذهبت هنك ؟ هل رأيت مخزن الطعام حيث يضعون الجبن على أرف ف ؟ ويعلقون لحم الفخذ من أعلى .. وحيث يرقص المرء على شموع الشحم .. المكان الذي يدخله المرء نحيلاً ويخرج بديناً مكتنزاً ؟ »

قالت الشجرة:

- « لا أعرف موضعًا كهذا .. لكنى أعرف الغابة حيث تسطع الشمس وتغرد الطيور .. »

ثم حكت عن شبابها فلم تسمع الفئران شيئًا كهذا .. وقالا لها :

- « حقًّا .. ما أكثر ما رأيت وما أسعدك! »

قالت الشجرة:

- « أَثَا ؟ في الحقيقة كاتت تلك أيام سعد .. »

وحكت لهم قصة الكريسماس وكيف زينوها بالشموع فقال فأر:

- « يا لك من محظوظة يا شجرة الشربين العجوز! »

- « أنا لست عجوزًا! لقد جئت هذا الشتاء فقط .. أنا في عنفوان شبابي .. بل إنني أقصر من عمري .. »

وفى الليلة التالية جاء الفأران مع أربعة آخرين ليسمعوا حكاياتها . فكلما حكت أكثر كلما تذكرت نفسها وبدا لها أن تلك الأيام كانت سعيدة حقًا .. - « لكنها ستعود .. ستعود .. ( هامبى دامبى ) سقط على الدرج لكنه تزوج الأميرة ! »

سألها الفأر:

- « من هو ( هاميي داميي ) ؟ »

قحكت له القصة كلها ؛ لأنها تذكر كل حرف فيها ، ووثب الفأر سعادة إلى قمة الشجرة ، وفي الليلة التالية جاء فأران جديدان . ويوم الأحد جاء اثنان آخران لكنهما قالا إن القصة ليست مسلية . وقد ضايق هذا الفنران الصغيرة ، وبدأت ترى أن القصة ليست مسلية إلى هذا الحد .

سألتها القثران:

- « هل تعرفين قصة أخرى ؟ »

أجابت الشجرة :

- « فقط هذه .. سمعتها في أسعد ليالي .. لكنى لم أعرف مدى سعادتي وقتها .. »

- « قصة غبية جدًا . . ألا تعرفين قصة عن شموع الشحم ولحم الخنزير المقد ؟ أليست لديك قصص عن مخزن الطعام ؟ »

« .. ¥ » -

- « إذن الوداع .. »

[ م ٥ - روايات عالمية عدد (٥٥) حكايات أندرسن ]

واتصرفت الفئران ، وحتى الفأر الصغير ابتعد كذلك في النهاية فتنهدت الشجرة :

- « برغم كل شيء كنت مستمتعة حينما كانت الفئران الصغيرة تلتف حولى .. انتهى هذا الآن .. لكننى سأسلى نفسى جيدًا عندما أعود للحياة .. »

لكن متى يحدث هذا ؟

ذات صباح جاء كم من الناس يعملون فى ذلك الركن ، ورفعت الحقائب وجذبوها للخارج وقذفوا بها بعنف إلى الأرض . لكن رجلاً جرها نحو الدرج حيث تسطع الشمس . هذا فكرت : .

- « الآن تعود الحياة السعيدة من جديد .. »

شعرت بالهواء النقى وأشعة الشمس الأولى .. إنها الآن في الفناء .. كل شيء مر بسرعة .

كانت هناك حركة كثيرة من حولها ، لقد كان فى الفناء حديقة وكلها أزهار ، وكانت الأزهار نضرة عطرة فوق الترابزين . وكان الزيزفون مزهرًا وطيور السنونو تحلق وتقول :

\_ « كوير فيت .. زوجي قد جاء ! »

لكن شجرة الشربين لم تفهم ما يقال . قالت لنفسها :

- « الآن سأستمتع بالحياة .. »

وفردت غصونها .. لكن واحسرتاه ! كاتت جميعًا مصفرة ذابلة .. كاتت في ركن بين الأعشاب والنجم الذهبي ما زال معلقًا فيها يلمع في الشمس .

وفى الفناء كان بعض الأطفال يلعبون ، وهم من الذين كانوا يرقصون حول الشجرة ، وقد سرتهم رؤيتها . جرى أحدهم واقتطع النجمة الذهبية منها . وقال :

- « انظروا ما ظل معلّقًا بهذه الشجرة القبيحة العجوز! »

قالها وهو يدوس على الأغصان فرلحت تتقصف تحت قدميه .

ورأت الشجرة حالها ، فودت لو ظلت فى الركن المظلم تذكرت صباها فى الغابة وفى شجرة عيد الميلاد الجميلة ، والفئران الصغيرة التى أصغت سعيدة لقصة (هامبى دامبى) .

قالت الشجرة المسكينة:

- « انتهى هذا .. إنه ماض ! ليتنى ابتهجت حينما كانت هناك فرصة لذلك .. لكن الآن .. إنه ماض ! »

وجاء صبى الجناينى ليقطع الشجرة إلى قطع صغيرة ، حتى صارت كومة كاملة هناك . واشتعلت جيدًا تحت نار القدر النحاسى ، وتنهدت بعمق . فكانت كل تنهيدة كطلقة نار .

لعب الأطفال في الفناء ، وقد لبس أحدهم على صدره النجم الذهبي الذي كان فخر الشجرة في حياتها . على كل حال .. لقد انتهى الأمر .. ذهبت الشجرة ، وانتهت القصة . فكل قصة لابد أن تنتهى يومًا ما .



AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

### أحسلام (تاك) الصغير

آه .. نعم ! كان هذا (تاك) الصغير .. في الحقيقة لم يكن السمه (تاك) لكنه الاسم الذي أطلقه على نفسه قبل أن يتعلم الكلام ، وكان يعنى بهذا (تشارلز) . يكفيك أن تعرف هذا . كان عليه أن يعنى بأخته (أوجستا) التي كانت أصغر منه ، وكان يدرس كذلك لكن هذين الأمرين لا يصلحان معًا .

كان الصبى المسكين الصغير يجلس بأخته فى حجرة ، وهو يغنى لها الأغانى التى يعرفها ومن آن لآخر يلقى نظرة على كتاب الجغرافيا المفتوح أمامه . وفى الصباح التالى يكون عليه أن يتذكر كل المدن فى (زيلاند) غيبًا ، وأن يعرف عنها كل ما هو ممكن .

الآن عادت أمه ؛ فقد كاتت بالخارج ، وأخذت (أوجستا) الصغيرة بين ذراعيها . جرى (تاك) إلى النافذة وراح يقرأ في لهفة حتى كادت عيناه تتلفان . لقد كان الظلام يشتد ويشتد لكن أمه لم تملك ما يكفى لشراء شمع .

قالت الأم وهي تنظر خارج النافذة :

- « هى ذى الضالة العجوز فى طريقها .. البائسة لا تكاد تستطيع جر نفسها .. وعليها أن تجر الدلو من النافورة . كن فتى طيبًا يا ( تاكى ) وساعد العجوز .. هلا فعلت ذلك ؟ » لذا جرى (تاك) سريعًا وعاونها ، لكن حين علا كان الظلام دامسًا ، ولم يكن هنك أمل في ضوء .. عليه الآن أن يأوى للفراش الذي كان مجرد حشية مقلوبة . رقد فيه وهو يفكر في درس الجغرافيا وفي (زيلاند) " وكل ما قاله له أستاذه . كان عليه أن يقرأ الدرس ثانية لكن هذا مستحيل كما تعرف .

وضع الكتاب تحت الوسادة ؛ لأنه سمع أن هذه طريقة ممتازة لحفظ الدروس ، لكن ليس بوسع المرء الاعتماد عليها كلية . هناك رقد وفكر وفكر .. ثم نام لكنه لم ينم .. بدا كأنما الفسالة العجوز تنظر له بعينيها الحانيتين وتقول :

- « إنها لخطينة أن تجهل درسك صباح غد . لقد ساعدتنى ولذا سأساعدك .. وسيعاونك الله في كل وقت . »

وفجأة بدأ الكتاب تحت وسادته يحدث صوت خدش وكشط.

(كيكرى كى ! كلوك كلوك ! ) .. كانت هذه دجاجة عجوز جاءت زاحفة ، وكانت من (كيوجى ) "\*\*، وقالت :

 <sup>(★)</sup> زیلاد أكبر جزر الدالمرك وفیها تقع العاصمة ( كوینهاجن ) ...
طبعًا سمیت ( نیوزیاندا ) نسبة لها ..

<sup>(\*\*)</sup> كيوجى بلدة على خليج (كيوجى). وقعت معركة هناك علم ١٨٠٧ بين القوات البريطانية الغازية والجيش الدنمركى غير المنظم. وتعبير (رؤية بجلجة من كيوجى) يشبه في الدنمركية تعبير (أن ترى الطفل الدن) في الإنجليزية ، وهو ما يعنى أن تضم رأسه بين كفيك وترفعه!

- « أَنَّا دَجَاجَةَ ( كَيُوجِيةَ ) .. »

وحكت الكثير عن المكان والمعركة التي وقعت هذاك ، والتي لم تكن تستحق الكلام عنها .

- « کریبلدی کرابلدی بلام! »

وسقط شيء على الأرض .. كان هذا طائرًا من خشب .. التمثال الذي يستعملونه في مباريات الرماية في (براستو). وكان فخورًا بنفسه وقال :

- « ( تُوفالدسن ) الما جارى .. إن بابه جوار بابى .. »

لكن (تلك) لم يعد ناتماً .. فجأة وجد أنه على ظهر حصان ، راح يعدو بأقصى سرعة .. كان هناك فارس يضع ريشة لامعة ويلبس ثيابا فاخرة ، يحمله أمامه على حصانه ، وينطلق عبر الغابات نحو مدينة ( بوردنجبورج ) " " القديمة . وكانت مدينة كبيرة مليئة بالحياة . كانت الأبراج ترتفع من قلعة الملك ، وتألقت شموع عديدة من كل النوافذ ، وفي الداخل كان الرقص والغناء ، وكان الملك ( فالديمار ) يرقص مع وصيفات الشرف الشابات ذوات الثياب الفاخرة . جاء الصباح الآن ، فما إن بزغت الشمس حتى تفتت المدينة وقصر الملك .. وهوت الأبراج بزغت الشمس حتى تفتت المدينة وقصر الملك .. وهوت الأبراج

<sup>(\*)</sup> نحات دنمركي شهير ..

<sup>(\*\*)</sup> البلاة حقيقية وكتت فيها فلعة عظيمة في عهد الملك المذكور ، ثم لم يبق منها إلا برج .

فلم يبق إلا برج واحد حيث كانت القلعة . صارت البلدة فقيرة صغيرة ، وجاء التلاميذ حاملين كتبهم وقالوا :

\_ « هناك . . . ۲ نسمة . . » \_

لكن هذا لم يكن صحيحًا ؛ لأنه لم يبق الكثير ..

ورقد (تاكى) فى فراشه شاعرًا بأنه كان يحلم ، لكنه فى الوقت ذاته يشعر بأن هذا لم يكن حلمًا .. وشعر بمن يقف جواره .

صاح أحدهم:

- « ( تاكي ) الصغير .. ( تاكي ) الصغير ! »

كان هذا بحارًا صغير الحجم يبدو كضابط بحرى ، لكنه لم يكن كذلك .

- «تحياتى من (كورسور) ". إنها بلدة بدأ شأنها يعلو .. مدينة ملينة بالحيوية فيها سفن بخارية وعربات مسافرين .. فى الماضى اعتبرها الناس قبيحة لكن هذا لم يعد صحيحًا .. إن لدى طرقًا سريعة وحدائق .. وقد أنجبت شاعرًا ذكيًا مرحًا ، وهو فى هذا يختلف عن الشعراء .. ذات مرة أردت أن أجهز سفينة تجوب العالم ، لكنى لم أفعل .. برغم أن هذا كان بوسعى .. أضف لهذا أننى أشم جيدًا .. أشم تلك الزهور العطرة جوار البوابة .. »

<sup>(\*)</sup> مدينة سلطية اعتد المسافرون أن يطلقوا عليها ( أكثر المدن ألقابًا ) ، الأنهم كقوا ينتظرون فيها طويلاً حتى تهب ريح مواتية ، وكان هذا قبل اختراع السفن البخارية !

نظر (تاك) فرأى الكثير من الأحمر والأخضر أمام عينيه ، لكن ما إن زال ارتباك الألوان ، حتى رأى منحدرًا من خشب جوار الساحل وفوقه كنيسة رائعة قديمة لها برجان مدببان عاليان . وعبر المرتفعات اندفعت نافورات تقنف الماء بغزارة .. وجوارها جلس ملك قديم يلبس تاجًا ذهبيًا على رأسه الشاتب . كان هذا هو الملك (هروار) " قرب مدينة (رويسكيلاه) كما نسميها الآن . وفوق المنحدر مشى كل ملوك وملكات كما نسميها الآن . وفوق المنحدر مشى كل ملوك وملكات الدائمرك نحو الكنيسة ، متشابكي الأيدى وراح الأرغبن يعزف والنافورة تصدر حفيفًا . لقد رأى (تاك) الصغير كل شيء وسمع كل شيء ..

قال الملك ( هروار ) :

- « لا تنس المجلس التشريعي .. »

ثم اختفى كل شيء .. لأين ؟ بدا له كأنما المرء قد قلب صفحة في كتاب . الآن تقف فلاحة عجوز جاءت من (سوربي) " " حيث ينمو العشب في السوق . كانت ترتدي منزرًا قطنيًا رماديًا على رأسها وكان مبتلاً جدًّا .. لابد أن السماء كانت تمطر ..

<sup>(\*)</sup> يومًا ما كفت رويسلنده هي عصمة الدامرك .. دفن فيها كل ملوك الدامرك القدامي ، وفيها كل أعضاء المجلس التشريعي يجتمعون .

 <sup>(\*\*)</sup> مدينة صغيرة هائنة تحيط بها الغابات والبحيرات ، (هولبرج) كاتب سلخر دامركي يشبه (موليير) عند الفرنسيين أنشأ فيها مدرسة الأبناء النبلاء .

قالت:

ـ « هو كذلك فعلاً .. »

وحكت له قصصاً ممتعة من كوميديات (هولبرج) .. وحكت له عن (فالديمار) و(أبسالون)، شم فجأة الكمشت وراح رأسها يتأرجح وفجأة صارت ضفدعًا. وقالت (كروك!) ثم عادت امرأة عجوزًا..

قالت :

- « على المرء أن يلبس ما يناسب الطقس .. إنه مطير .. مطير .. مطير .. مدينتي تشبه زجاجة يدخلها المرء من عقها .. وعليك أن تغادرها من عقها ثانية ! في الماضي كان لدى أفضل سمك ، والآن صار عندي صبية متوردو الخدود في قاع الزجاجة ، يتعلمون الحكمة واللغات العبرية واليونانية .. كروك ! »

كان كلامها يذكرك بنقيق الضفادع ، وكأنك تمشى فى أرض موحلة بحذاء ذى عنق .. نفس الإيقاع الرتيب حتى أن (تاك) غرق فى النعاس ولا لوم عليه .

لكن أثناء نومه رأى حلمًا \_ أو ليكن ما يكون \_ فيه أخته (أوجستا) بعينيها الزرقاوين وشعرها الأشقر المجعد صارت فتاة فارعة حسناء ويرغم أنها بلا جناحين فقد وسعها الطيران .. والآن كاتت تحلق فوق (زيلاند) . فوق الغابات الخضر والبحيرات الزرق .

- « هل تسمع الديك يا ( تاكى ) ؟ كوك آ دودل دو .. الديكة

تطير من (كيوجى)! سيكون عندك فناء مزرعة كبير .. كبير جدًا! لن تشعر بجوع ولا ظمأ .. سوف تجوب العالم .. ستكون رجلاً ثريًا سعيدًا .. سيرفع منزلك شأته كأته برج الملك (فالديمار) ، وسوف يزدان بالتماثيل الرخامية مثلما في (براستو). أنت تفهم ما أعنيه .. سوف يجوب اسمك العالم .. » قال الملك (هروار):

- « لا تنس المجلس التشريعي .. عندها سوف يكون كلامك حكيمًا يا (تاكي) الصغير .. وحينما تغيب في النهاية في قبرك ، سوف تنعم بنوم هادئ .. »

قال ( تاك ) وهو يصحو :

- « كأتنى أصحو في ( سورو ) .. »

كان يومًا مشرقًا وقد صار من الصعب عليه أن يسترجع تفاصيل حلمه . لكن هذا لم يكن مهمًا .. فالمرء لا يعرف ما قد يجلبه الغد . ومن الفراش وثب وقد صار فجأة يتذكر الدرس . ظهر رأس الفسالة العجوز من الباب وهزت رأسها بمودة له وقالت :

- « شكرًا .. شكرًا جزيلاً يا طفلى الجميل لعونك .. فليحقق لك الله أحلامك الحبيبة ! »

لم يدر ( تاك ) الصغير قط ما حلم به ، لكن الله تعالى يعلم .

# الظال

إنما تحرق الشمس حقّا في الأراضي الحارة! هناك يصير لون الناس بنيًا كالماهوجني .. أجل .. وفي الأراضي الأكثر حرًا يحترقون ليصيروا زنوجًا . لكن الآن قد جاء رجل مثقف من أرض باردة قاصدًا الأراضي الحارة . وقد حسب أنه يستطيع أن يعيش كما في وطنه ، لكن اتضح أنه مخطئ .

كان عليه \_ ككل الأشخاص الحساسين \_ أن يبقى داخل الدور .. الشيش والأبواب مغلقة طيلة اليوم .. فبدا كأتما البيت كله ناتم أو لا أحد فيه .

كان الشارع الضيق ذو البيوت العالية مصممًا بحيث يسقط ضوء الشمس عليه من الصباح حتى المساء ، ولم يكن ممكنًا تحمله .

كان الرجل المثقف القادم من البلاد الباردة شابًا ويبدو أنه بارع .. وقد جلس في الفرن الموقد فصار ضامر الجسد . حتى إن ظله انكمش لأن الشمس أثرت فيه . فلم يستعد عافيته إلا قرب الغروب عندما تغيب الشمس .

في تلك الأراضي الدافئة توجد شرفة لكل نافذة ، ويخرج كل الناس في الشرفات . لأنه لابد للمرء من هواء حتى لو كان قد اعتاد لون الماهوجني" . خرج كل الحلاقين والإسكافيين والآخرين من متاجرهم ووضعوا المناضد والمقاعد وأشعلوا الشموع .. نعم .. أكثر من ألف ضوء يتوهج . بينما يتكلم أحدهم ويغنى آخر . يمشى الناس وتدق أجراس الكنائس ، وتمضى البغال محدثة صوت ( دينجل دينجل دونج) ، لأنها هي الأخرى كانت تعلق الأجراس. أطفال الشوارع يصرخون ويصرخون .. قاذفين مفرقعاتهم الصغيرة ، ثم يأتى حملة الجثة ولابسو غطاء الرأس في جنازة مارة ، وهم ينشدون الترانيم. ثم تتعالى جلبة العربات المسافرة .. نعم .. في الحقيقة كان الشارع مفعمًا بالحيوية .

فقط فى ذلك المنزل المواجه لذلك الذى يقيم فيه الأجنبى، كان السكون تامًا . لكن كان أحدهم يسكن هناك ، لأنه كانت هناك أزهار فى الشرفة وكانت تنمو جيدًا فى ضوء الشمس . لكن ما كان بوسعها أن تنمو لو لم يقم أحد بريها . فلابد أن هناك أحدًا .

<sup>(\*)</sup> في الدانمركية العامية تعنى لفظة (ماهوجني) الشيء الرقيق الجميل ..

كان الباب يفتح فى ساعة متأخرة من الليل لكن كان البيت بالداخل مظلمًا . على الأقل بالنسبة للغرفة الأمامية . أضف لهذا أنك تسمع صوت الموسيقا .. وخطر للأجنبى المثقف أن هذا رائع .. لكن لريما تخيل ما يسمعه .. كان يحب كل شيء في الأرض الدافنة فقط لو لم تكن هناك شمس . قال صاحب البيت الذي يقيم فيه الأجنبي إنه لا يعرف من يعيش في البيت المواجه . لم ير أحد شخصًا هناك ، وبالنسبة له كان يرى أن الموسيقا مزعجة بحق .

- « كأن شخصًا يجلس هناك ، ويتدرب على مقطوعة موسيقية ليس بوسعه إجادتها .. دائمًا نفس المقطوعة .. إنه يقول : سوف أجيدها ! لكنه لا يستطيع مهما أطال العزف .. »

ذات ليلة صحا الغريب .. كان قد نام والشرفة مفتوحة ، فارتفع الستار بفعل الريح وخيل إليه أن وهجًا غامضًا جاء من بيت جاره ، وأضيئت الأزهار كالشموع بألوان مبهرة ، ووسطها وقفت عذراء رقيقة رشيقة كأنها تضىء بدورها . لقد آذى الضوء عينيه فعلا .

فتح عينيه بقوة .. نعم .. إنه متيقظ .. بوثبة واحدة صار على الأرض وزحف خلف الستار لكن العذراء كانت قد

اختفت .. لم تعد الأزهار تسطع لكنها ظلت في مكانها نضرة كما كانت دومًا . كان الباب المواجه له مفتوحًا ومن الداخل كانت الموسيقا ناعمة مبهجة .. يمكنك أن تذوب في الأفكار البهيجة التي تسببها . كان هذا سحرًا ..

# من يعيش هناك ؟ أين المدخل الرئيس ؟

ذات ليلة جلس الغريب في الشرفة ، والضوء يتوهج في الغرفة من خلفه . لذا كان من الطبيعي أن يسقط ظله على جدار جاره . نعم . إنه يراه بين الأزهار في الشرفة وحينما تحرك تحرك الظل كما هي العادة .

# قال لنفسه:

- « أعتقد أن ظلى هو الشيء الوحيد الحي الذي يمكن أن تراه هناك .. ما أجمل جلسته العاقلة بين الأزهار .. إن الباب نصف مفتوح .. لو كان الظل ماكرًا واسع الحيلة لتسلل إلى الحجرة ليلقى نظرة ثم يعود ليخبرنى بما رآه .. هلم ! كن ذا نفع .. واسد لى هذه الخدمة ! »

# وأردف مازحًا:

- « كن كريمًا وادخل .. ألن تفعل ؟ »

ثم هز رأسه للظل فهز الظل رأسه .. قال :

\_ « حسن .. ادخل إذن .. لكن لا تبق طويلاً .. »

ثم نهض الغريب فنهض ظله على شرفة الجار .. واستدار فاستدار الظل ..

لكن لو أن أحدًا نظر بعناية لرأى أن الظل دخل من باب الشرفة نصف الموارب بمجرد أن دخل الغريب غرفته ، وترك الستار يسقط خلفه .

فى الصباح التالى خرج الرجل المثقف ليحتسى القهوة ويقرأ الصحف .

خرج في الشمس فقال:

- « ماذا جرى ؟ ليس لي ظل ! لقد ذهب بالفعل ليلة أمس ولم يعد ! هذا متعب حقا ! »

ضايقه هذا .. ليس لأن الظل ذهب ولكن لأن هناك قصة عن رجل بلا ظل (\*) .. في وطنه يعرفها الكل ولو عاد لوطنه وحكاها لاعتقد الناس أنه يقلد تلك القصة .. لهذا لن يستطيع أن يحكيها وهذا قرار حكيم ..

<sup>(\*)</sup> هناك قصة للكاتب (بيتر شليميل) اسمها (رجل بلاظل) .. عندنا في مصر رواية الأستاذ فتحى غاتم (الرجل الذي فقد ظله) وإن كان موضوعها مختلفًا طبعًا!

فى المساء خرج إلى الشرفة وتأكد أن الضوء خلفه لأنه توقع أن الظل سيبحث عن سيده ، لكن هذا لم يجذبه . لم يعد هناك أى ظل .. قال :

- « إحم .. إحم .. »

لكن هذا لم يجد .

كان هذا يثير الغيظ ، لكن في الأراضي الدافئة ينمو كل شيء بسرعة .. وبعد ثمانية أيام لاحظ لفرحته أن ظلا جديدًا بدأ يظهر . خلال ثلاثة أسابيع صار له ظل معقول .. ولدى عودته إلى الشمال تضخم ظله وازداد حتى صار أكثر من الكفاية .

عاد الرجل المثقف للوطن وكتب كتبًا عما هو حقيقى فى " عما هو جميل وعما هو طيب . ومرت أيام فأعوام .. نعم .. أعوام كثيرة مرت به .

ذات ليلة كان وحده في غرفته عندما سمع طرقات لطيفة على الباب .

قال:

«! العن » -

[م ٢ - روايات عالمية عدد (٥٥) حكايات الدرسن ]

لكن لم يدخل أحد .. لذا فتح الباب وأمامه وقف رجل نحيل للغاية حتى بدا منظره غريبًا . وكان متأنقًا بشدة فلابد أنه سيد مهذب . فسأله :

\_ « مع من أحظى بشرف الكلام ؟ »

قال الرجل:

- « نعم .. فكرت فى هذا .. فكرت فى أنك لن تعرفنى .. لقد صار لدى جسد وعلى ثياب ولحم . ألا تعرف ظلك القديم ؟ لابد أنك حسبتنى لن أعود أبدًا .. لقد صارت الأمور على ما يرام منذ كنت معك .. لقد أحسنت لى الحياة .. فهل لى أن أشترى حريتى ؟ لو كان هذا ممكنًا فهو بوسعى .. »

ووضع يده فى السلسلة الذهبية المحيطة بعنقه .. ليس هذا فحسب .. إن أصابعه ازدانت كلها بالخواتم الماسية وكلها أصلى .

قال الرجل المثقف:

- « كلا .. لا أستطيع الخلاص من دهشتى .. ما معنى هذا كله ؟ »

قال الظل:

- « هو ليس بالشيء المعتاد .. لكنك لست شخصًا عاديًا .. وأثا أتبعك منذ طفولتي ، فما إن وجدت بوسعى استكشاف العالم وحدى فعلت ذلك .. وددت أن أراك مرة قبل أن تموت .. أردت كذلك أن أرى هذه الأرض ثانية لأننا جميعًا نحب وطننا الأم .. أعرف أن لديك ظلاً جديدًا .. لو كنت تريد ثمنًا لحريتي فإتنى سأشكرك لو أخبرتني به .. »

قال الرجل المثقف:

- « هل الأمر كذلك حقًا ؟ لم أتصور قط أن يأتى ظل المرء ليقابله .. »

قال الظل :

- « قبل كم على أن أدفع لأننى لا أحب أى نوع من الديون .. »

قال الرجل المثقف:

- «كيف تتكلم كذا ؟ أى دين تتكلم عنه ؟ كن على راحتك .. يسرنى أن أعرف بطالعك الحسن فاجلس ، واحك لى ما حدث لك ، وما رأيته عند جارنا هناك في الأرض الدافئة .. »

جلس الظل وقال:

- « حسن .. سأحكى لك كل شيء .. لكن عليك أن تعدنى ألا تخبر أحدًا هنا أننى كنت ظلك .. أنا أنوى أن أخطب للتنى بحاجة لأسرة .. »

قال الرجل المثقف:

- « اطمئن بهذا الصدد ، فلن أخبر أحدًا بحقيقتك .. أعدك ورباط الرجل كلمته .. »

قال الظل :

- « الكلمة ظل .. وكما يتكلم الظل تتكلم .. »

كان من المدهش أن ترى لأى حد صار رجلاً .. كان يلبس السواد وحذاء واسعًا ذا رقبة ، وقبعة يمكن ثنيها . أضف لهذا أنه كان يحمل أختامًا وسلسلة ذهبية ، وخواتم ماسية .. أجل .. كان الظل يلبس جيدًا لذا بدا كالإنسان .

\_ « سوف أخبرك بمغامراتى .. »

قالها الظل وجلس وأراح حذاءه الصقيل على ذراع ظل الرجل المثقف الجديد ، الذى تمدد عند قدميه ككلب (بودل) . كان هذا يدل على الغرور ، وقد ظل الظل على الأرض صامتًا حتى يسمع كل شيء .. تمنى أن يعرف طريقة التحرر وكيف يشق دربه ليصير سيد نفسه .

قال الظل:

- « هل تعرف من كان يعيش أمامنا ؟ كانت أكثر المخلوقات روعة .. كانت هي ( الإلهام ) ! لقد بقيت هناك ثلاثة أسابيع كانت كأنها ثلاثة آلاف عام وقرأت كل ما هو مكتوب أو مؤلف .. معنى هذا أننى رأيت وعرفت كل شيء ! »

# صاح الرجل المثقف:

- « (الإلهام)! نعم . نعم . إنها تعيش منعزلة فى المدن الكبرى . . (الإلهام) . . رأيتها للحظة ثم تسلل النوم إلى عينى . . لقد وقفت فى الشرفة وأضاءت مثل الفجر (أورورا) . . هلم أكمل . . أنت كنت فى الشرفة ثم دخلت الحجرة وعندها . . »

### قال الظل:

- « وعدها صرت في الغرفة المؤدية للغرفة الأساسية .. أنت لا ترى إلا هذه الغرفة . هناك لا ضوء لكن ترى نوعًا من الشفق .. والباب مفتوح في مواجهة الباب الآخر يفصلهما ممر طويل من الغرف والصالونات .. لو ذهبت إلى العذراء مباشرة للقيت حتفى ، لكنى كنت حذرًا وتريثت قليلاً أفكر .. »

\_ « وماذا رأيت عندنذ ؟ »

- « رأيت كل شيء ولسوف أحكى لك ، لكن .. أتمنى ألا ترفع الكلفة في الحديث معى ، وأن تستعمل الضمير You .. ( الألقاب ) خاصة مع ما بلغته من مركز في الحياة وكل ما لدى من مال (\*) ».

قال الرجل المثقف:

- « أستميحك عذرًا .. هي عادة قديمة لدى .. أنت محق ولسوف أتذكر هذا .. لكن عليك الآن أن تحكى لى كل ما رأيت .. »

قال الظل :

- « كل شيء .. فأنا رأيت وعرفت كل شيء .. » سأله المثقف :

- « كيف كان الأمر في الصالون الأخير ؟ »

(\*) الفارق لا يتضح في العربية والإنجليزية ، لكنه مألوف لدى من يعرفون الفرنسية والألمانية والدانمركية .. إلى .. وقد حاول المترجم تقريب الصورة لقارئ الإنجليزية ؛ فالضمير 201 يستعل عند وجود كلفة وصيغة رسمية ، أما الضمير 201 فيستعمل بين الأصدقاء الحميمين . وعادة الدانمركين أن يتبادل الصديقان الشراب ثم يقررا أن يصيرا Thou أي أنهما لن يستعملا الصيغة الرسمية بينهما بعد اليوم ..

- « كل شيء كان هناك .. لم أدخل مباشرة بل وقفت في الصالون الأول في ضوء الشفق .. لكني رأيت وعرفت كل شيء ! »

- « وماذا رأيت ؟ هل رأيت أبطال الملاحم يتصارعون هناك ؟ هل رأيت الأطفال يلعبون هناك ويحكون عن أحلامهم ؟ »

- « قلت لك إنني رأيت كل شيء .. لو أنك كنت هناك لما صرت بشريًا .. لكننى صرت بشريًا ! تعلمت أن أرى داخلى وأن أفهم خصائصي المتأصلة .. حينما كنت معك وكانت الشمس تشرق أو تغرب ، كنت أصير عظيمًا .. وفي ضوء القمر كنت مميزًا جدًا .. أكثر منك .. لكنني في تلك الغرفة أدركت طبيعتى .. لقد صرت رجلا ! خرجت من هناك ناضجًا لكنك لم تكن وقتها في الأراضي الدافئة .. ووجدت نفسى في حالة حرج من أن امضى كما أنا .. كنت بحاجة إلى حذاءين وثياب .. إلى كل الطلاء الآدمي الذي يجعل الإنسان مقبولا .. اتخذت طريقي \_ وهذا لن تكتبه أو تحكيه أبدًا \_ إلى بانعة الكعك وتواريت خلفها .. لم تدر المرأة بكل هذا الذي تخفيه وراءها . خرجت في الظلام لأول مرة وجريت في الشوارع في ضوء القمر .. استطلت على الجدران ، وهذا يدغدغ الظهر بطريقة ممتعة! جريت واختلست النظر عبر النوافذ، ورأيت ما لم يره أحد قط .. وما لا يجب لأحد غيرى أن يراه! الحق أن هذا العالم خسيس! رأيت ما لم يره إنسان لكن رأيت ما يتمنى كل إنسان أن يراه! لو كتبت صحيفة لراجت جدًا .. لكنى كتبت مباشرة للأشخاص أنفسهم، فعم الذعر الناس في المدينة . خافوا منى بشدة ويرغم هذا أولعوا بى .. الأساتيذ جعوني أستاذًا .. والخياطون فصلوا لى ثيابًا جديدة .. دار صك العملة أصدرت عملة تحمل صورتى ، وقالت النسوة إننى وسيم! من ثم صرت الرجل الذي أنا عليه .. الآن أقرؤك السلام .. أنا أعيش في الجانب المشمس من الشارع وفي الأيام المطيرة أبقى في البيت . »

من ثم رحل الظل ، فقال الرجل المثقف :

- « كان هذا خارقًا للطبيعة ! »

ومرت أعوام ثم عاد الظل ، وسأله :

- « كيف الحال ؟ »

قال الرجل المثقف:

- « واحسرتاه! أنا أكتب عن الحق والخير والجمال لكن أحدًا لا بيالي يسماع هذه الأشياء .. أنا قاتط أتألم من هذا .. »

قال الظل :

- « لكنى لا أفعل هذا .. لقد صرت بدينًا وهذا ما أتوق اليه .. أنت لا تفهم هذا العالم .. سوف يصيبك بالسقم .. يجب أن تسافر .. أنا أنوى السفر هذا الصيف فهل تأتى معى ؟ هل تقبل أن تكون رفيق سفرى كظل ؟ سوف أدفع نفقات السفر كلها .. »

قال الرجل المثقف:

\_ « لا .. هذا كثير ! هذا سيئ ! »

قال الظل :

\_ « هكذا حال العالم كله ! »

ثم رحل .. لكن الرجل المثقف كان فى حال لا يحسد عليها .. كان يشعر بالحزن والعذاب .. وكان كلامه عن الحق والخير والجمال لا يعنى لأكثر الناس إلا ما تعنيه الأزهار للبقرة ! فى النهاية أصابه السقم وقال له اصحابه :

- « أنت تبدو كالظل فعلاً ! »

وارتجف الرجل المثقف ..

قال له الظل إذ جاء يزوره:

- « يجب أن تذهب لمكان فيه ماء .. سآخذك معى إكرامًا لصداقتنا .. سوف أدفع التكاليف ، واكتب ما تراه أتت فاريما راق لى .. أنا أيضًا أريد الاستشفاء بالماء فلحيتى لا تنمو كما ينبغى .. وهذا مرض آخر .. فالمرء يجب أن يكون ملتحيًا .. »

هكذا سافرا .. الظل صار السيد والسيد صار الظل .. ركبا معًا ومشيا معًا .. وحيثما كانت الشمس حرص الظل على أن يكون حيث يوجد سيده .. ولم يفكر الرجل المثقف في هذا كثيرًا لأنه كان رجلاً طيب القلب ودودًا .. لذا قال ذات يوم للظل :

- «ما رأيك بما أتنا صرنا رفيقين أن نشرب نخب الصداقة الذي يتيح لى أن أخاطبك بلا تفخيم (\*).. »

- « أحسنت القول .. لكن هناك طباع غريبة للناس .. بعضهم لا يطبق أن يلمس ورقة رمادية وإلا اعتراه السقم .. بعضهم يرتجف لدى سماع صوت ظفر على لوح زجاجى .. هكذا أشعر أنا كلما سمعتك تخاطبنى بدون تفخيم .. أشعر كأتما أنا أنضغط أرضًا لأعود لما كنته معك .. هذا مجرد إحساس وليس مسألة كبرياء .. لا أستطيع أن أسمح لك بمناداتى بلا تفخيم ، لكن يمكن أن أناديك بلا تفخيم وبهذا ننجز نصف المهمة .. »

<sup>(\*)</sup> راجع الهامش السابق.

بدا الأمر غريبًا للرجل المثقف لكنه كان مرغمًا على تحمله ..

وصلا إلى مكان الاستشفاء بالماء حيث كان غرباء كثيرون ، وبينهم كانت أميرة متضايقة من حدة بصرها .. وقد لاحظت أن الغريب الذي وصل يختلف عن كل الناس :

- « جاء هنا لتنمو لحيته كما يقولون ، لكنى أعرف السبب الحقيقى .. إنه لا يملك ظلاً .. »

لذا دخلت على الفور في محادثة مع السيد الغريب أثناء النزهة . وبما أنها ابنة ملك فما كان لها أن تتوقف عند أمور تافهة . قالت :

\_ « هل شكواك أنه لا ظل لك ؟ »

قال الظل :

- « لابد أن سموك تتحسنين بشكل ملحوظ! كاتت شكواك أنك ترين بوضوح أكثر من اللازم .. لكن هذا المرض قد شفى .. مشكلتى هى أن لى ظلاً غير معتاد .. ألا ترين هذا الذى يمشى معى ؟ الناس العاديون لهم ظل عادى لكنسى لا أحب ما هو معتاد .. لهذا منحت هذا الظل ظلاً كما ترين .. هذا يكلف مالاً لكنه يمنحنى التميز! »

### فكرت الأميرة:

- « ماذا ؟ هل شفيت حقًا ؟ هذه الحمامات هي الأفضل في العالم .. في عصري كان الماء ذا قدرات خارقة ، لكني لن أترك هذا المكان لأنه صار مسليًا .. أنا معجبة بهذا الغريب .. ليت لحيته لا تنمو لأن هذا معناه أن يفارقنا ! »

فى المساء رقصت الأميرة والظل معًا فى غرفة الرقص .. كانت خفيفة لكنه كان أخف .. لم تر قط رفيقًا كهذا فى الرقص .. أخبرته من أين جاءت ، وكان يعرف بلاها . لقد زاره ورأى كل شىء .. أخبرها بأدق الأسرار حتى أصابها الذهول . لابد أنه أحكم رجل على ظهر الأرض !! لذا حين رقصا ثانية كانت قد وقعت فى حبه . وقد لاحظ الظل هذا لأن عينيها كادتا تخترقانه .. رقصا من جديد معًا وكادت تصارحه بحبها ، لكنها كانت متحفظة . كانت تفكر فى بلاها وملكها .. وفى القوم الذين سوف تحكمهم .

### قالت لنفسها:

- « هو رجل حكيم .. وهو يرقص ببراعة .. هذا جيد .. لكن هل معلوماته قوية ؟ لابد من اختبار هذا! »

لذا بدأت على مراحل تسأله عن أصعب الأمور التى خطرت لها .. فبدا تعبير غريب على وجه الظل .

سألته:

\_ « ألا تستطيع الإجابة ؟ »

- « إنها تنتمى لما تعلمته طفلاً .. أثق في أن ظلى الواقف على الباب هناك يستطيع أن يجيبك .. »

قالت الأميرة:

\_ « ظلك ؟ إن هذا ليكون رائعًا ! »

قال الظل :

- « لست واثقًا من أنه يستطيع ، لكن أظن هذا .. لقد تبعنى أعوامًا طويلة وسمع محادثاتى .. لكن اسمحى لى بإبداء ملحوظة يا سمو الأميرة .. إنه فخور بقدرته على أن يتنكر كإنسان .. لذا يجب عليه أن يعامل كإنسان كى يستطيع الإجابة على أسئلتك .. »

قالت الأميرة:

- « آه .. أنا أحب هذا .. »

لذا اتجهت نحو الرجل المثقف وكلمته عن الشمس والقمر وعن الناس في العالم الأحياء منهم والأموات .. وقد أجاب بحكمة وحصافة .

فكرت:

- « يا للرجل الذي يملك ظلاً بهذه الحكمة ! ستكون نعمة لشعبي لو فزت به زوجًا ! سوف أفعل هذا ! »

سرعان ما تم الاتفاق لكن قررا إبقاء الأمر سرًا حتى تعود إلى مملكتها .

قال الظل :

- « لا أحد .. حتى ظلى ! »

وكان يفكر في الأمر .. وقال لصديقه المتعلم:

- « اسمع يا صاحبى .. لقد بلغت ذروة القوة والسعادة .. لذا سأفعل شيئا خاصاً لك .. سوف تعيش معى أبدًا فى القصر وتركب معى فى العربة الملكية ، وتنال عشرة آلاف جنيه كل عام .. لكن عليك أن تقبل أن يعتبرك الكل ظلاً . لا تقل أبدًا أنك رجل .. وكلما جلست فى الشمس فى الشرفة سيكون عليك أن ترقد عند قدمى ، كما يفعل الظل! أنا سوف أتزوج ابنة الملك ولسوف يعقد الزواج الليلة! »

قال الرجل المثقف:

- « كلا ! لقد ذهبت بعيدًا جدًّا ! لن أفعله ! معنى هذا أن

تخدع بلدًا بأكمله والأميرة كذلك .. سأخبر الناس بكل شيء .. أنك ظل وأننى رجل وأنك تلبس ثيابًا لتخدعهم! »

قال الظل :

\_ « لن يصدقك أحد .. تعقل وإلا ناديت الحرس! » قال الرجل المثقف:

- « سوف أذهب إلى الأميرة .. »

قال الظل :

- «بل أنا سأذهب أولاً ، وعندها تذهب أنت للسجن! » وكاتوا مرغمين على هذا لأنهم يعرفون أن الأميرة ستتزوجه ..

قالت الأميرة إذ جاء الظل لغرفتها:

- « أنت ترتجف .. هل حدث شيء هذه الليلة بينما إجراءات الزفاق جاهزة ؟ »

قال الظل:

- « قد عشت حتى أرى أقسى ما يمكن للمرء أن يراه! فقط تخيلى .. إن عقل هذا الظل لا يتحمل الكثير .. لقد جن ظلى وهو يعتقد أنه بشر .. ويعتقد \_ تصورى هذا \_ أننى أنا ظله ! »

# قالت الأميرة:

- « مريع ! لكنه معزول .. أليس كذلك ؟ »
  - « لا أعتقد أنه سيشفى .. »
- « يا للظل البائس ! إنه تعس الحظ .. يخيل إلى أنه من الواجب علينا أن نقضى عليه بهدوء ليستريح .. »

### قال الظل :

- « هذا صعب بالتأكيد .. لأنه كان خادمًا مخلصًا .. » وتنهد .. فقالت الأميرة :
  - « أنت شخص نبيل! » -

أضيئت المدينة كلها في المساء ودوت المدافع بوم بوم! واستعرض الجنود أسلحتهم .. هذا هو الزواج فعلا ! وخرجت الأميرة والظل إلى الشرفة لتلقى (هورااااااااااه) أخرى ..

لم يسمع الرجل المثقف شيئًا من هذا الأنهم كاتوا قد قضوا عليه .

# الأسرة السعيدة

أكبر ورقة شجرة في هذه البلاد هي بحق ورقة لو وضعها المرء أمامه لبنت كميدعة ، ولو وضعتها على رأسك في المطر لكانت مفيدة كالمظلة ، لأنها كبيرة جدًا .. إن نبات ( البيردوك ) الشوكي الذي ينبت هذه الورقة لا ينمو وحده ، إنما حيث وجدت نبتة وجدت أخريات .. إنه رائع .. وهذه الروعة كلها طعام للقواقع .. القواقع البيض التي كان علية القوم قديمًا يأكلونها ويقولون : « هم هم .. ما ألذها ».. لأنهم كانوا يحسبون طعمها شهيًا .. هذه القواقع كانت تتغذي على أوراق النبات ، ولهذا كان الناس بينرون بنور ( البيردوك ) .

الآن هناك بيت صاحب العزبة حيث لم يعد أحد يأكل القواقع ، لذا انقرضت هذه لكن نبات (البيردوك) لم ينقرض . لقد نما في كل مكان وفي كل الممرات ، ولم يقدر أحد على السيطرة عليه .. كانت غابة من (البيردوك) ولولا شجرة تفاح هنا أو هناك لما اعتقدت أبدًا أن هذه حديقة . كانت هذه غابة (البيردوك) وهناك عاش آخر قوقعين محترمين .

لم يكونا على علم بعمرهما .. فقط يعرفان أنهم كانوا كثيرين وأنهم كانوا من أسرة جاءت من أرض أجنبية ، وإنه من أجلهم زرعت الغابة . لم يخرجا منها قط لكنهما يعرفان أن هناك أشياء أخرى في العالم . مثلاً هناك بيت صاحب العزبة .. هناك كانوا يُسلقون حتى يسود لونهم ثم يوضعون على طبق فضى .. لكن ماذا بعد هذا ؟ لم يعرف أحد .. بل لم يعرف أحد كيف يكون شعور من يُسلق ويوضع في طبق ، لكن قيل إن هذا جميل وأقرب للرقى . لم تعطهم الخنافس ولا الضفادع ولا ديدان الأرض إجابة لأن أحدها لم يُسلق ويوضع في طبق ويوضع في طبق فصى ..

كان القوقعان الأبيضان العجوزان هما الوحيدان من ذوى الحيثية في العالم الذي يعرفانه. لقد زرعت الغابة من أجلهما وتم تشيد بيت العزبة ليتاح لهما أن يسلقا ويوضعا في طبق فضى .

الآن كانا يعيشان في وحدة وسعادة .. ولم يكن لديهما أطفال ، فتبنيا قوقعًا عاديًا .. لكن الصغير لم ينم لأله كان من أسرة عادية . إلا أن العجوزين \_ خاصة السيدة قوقعة \_ اعتقدا أنهما يريان نموه .. وطلبت الأم من الأب أن يتحسس القوقع ليرى لنفسه .. فعل هذا ووجد أنها محقة .

ذات يوم هبت عاصفة مطيرة شديدة .

قال الأب قوقع:

- « اسمعى كيف تضرب أوراق الأشجار بعنف! » قالت الأم قوقعة:

- « هناك كذلك قطرات مطر .. الآن ينهمر المطر فوق الساق .. سيبتل المكان هنا .. أنا سعيدة ببيتنا الجميل وخاصة أن هناك بيتًا للصغير كذلك ! لقد رزقنا بما هو أكثر من أى مخلوق آخر .. ألا ترى أننا أناس مهمون ؟ لقد رزقنا ببيت منذ ولادتنا وقد زرعت غابة ( البوردوك ) من أجلنا .. أريد أن أعرف لأى مدى تمتد وماذا وراءها ! »

قال الأب قوقع:

- « لا يوجد شيء .. لا يوجد مكان أفضل من هذا وليس لدى ما أتمناه! »

قالت السيدة:

- «نعم .. لكنى ما زلت أرغب فى أن أذهب لبيت العزبة ، أسلق وأوضع في طبق فضى .. كل أجدادنا مروا بهذا .. لابد أن هناك شيئًا عظيمًا فى الأمر .. أؤكد لك ! »

قال الأب قوقع:

- « لابد أن بيت العزبة قد تهاوى خرابًا .. أو أن نباتات ( البردوك ) غطته .. لا يجب أن نتعجل هذا .. أنت متعجلة دومًا

والصغير بدأ يكتسب طباعك .. ألم يكن يزحف على تلك الساق منذ ثلاثة أيام ؟ إتنى أشعر بالصداع إذ أبحث عنه .. »

# قالت الأم:

- « لا يجب أن توبخه .. إنه يزحف بحرص وسوف يمنحنا الكثير من البهجة .. لكن ألم تفكر في الأمر ؟؟؟ من أين نأتي له بزوجة ؟ ألم تفكر في أن يوجد من هم مثلنا في مكان ما في قلب غابة ( البردوك ) ؟ »

### قال العجوز:

- « قواقع سود .. أجسر على قول هذا .. هناك قواقع سود كثيرة بلا دار .. لكنها منحطة مغرورة .. إلا إننا يمكن أن ندفع للنمل كى بيحث لنا .. إنه يجرى ذات اليمين واليسار كأنه بيحث عن شيء ما ، ولريما يعرف شيئًا عن قوقعة تناسب الصغير ! »

#### قالت نملة:

- « أمّا أعرف واحدة .. الأكثر فننة ! لكن أخشى ألا ننجح لأنها ملكة ! »

### قال العجوز:

- « لا مشكلة .. لكن هل لديها بيت ؟ »

قالت النملة:

- « لديها قصر! أجمل قصر نمل وفيه سبعمائة ممر! » قالت القوقعة الأم:

- « شكرًا لك ! إن ابننا لن يسكن في كومة نمل .. لو لم تعرفي ما هو خير من هذا فلسوف نكلف بهذا البعوض الأبيض .. إنه يطير بعيدًا وفي الشمس والمطر ... إنه يعرف الغابة كلها من الداخل والخارج .. »

قال البعوض الأبيض:

- « لدينا زوجة له . على بعد مائة خطوة من خطوات البشر من هنا توجد قوقعة صغيرة في بيتها ، على شجيرة من عنب الثعلب . . إنها وحيدة وأكبر سنا من أن تتزوج . . لكنها موجودة على بعد مائة خطوة من خطوات البشر! »

قال العجوزان:

- « حسن .. دعها تأت له .. إن لديه غابة (بيردوك ) كاملة وهي لا تملك إلا شجيرة .. »

هكذا ذهب البعوض والتقط الآنسة قوقعة . استغرق وصولها أسبوعًا ، لكن كان من الجميل أن ترى أنها من نفس الفصيلة .

وهكذا تم الاحتفال بالزفاف . وأضاءت ست ديدان أرض نفسها قدر ما استطاعت . وكان الحفل هادئا جدًّا لأن العجوزين لم يتحملا الكثير من الصخب ، إلا أن السيدة قوقعة ألقت خطبة جميلة . لم يستطع الأب قوقع أن يتكلم لأنه كان متأثرًا .. وقدم لهما ميراثًا ، ثم قال لهما إن هذه الغابة أجمل شيء في العالم ، وإنهما لـ وتزوجا وتكاثرا الأمكن الأطفالهما أن يدخلوا بيت العزبة حيث يسلقون ويوضعون في أطباق فضية . بعد هذه الخطبة زحف العجوزان إلى بيتهما ولم يخرجا . لقد ناما على حين حكم الشابان الغابة وكانت لهما ذرية عظيمة لكنهما لم يسلقا .. ولم يوضعا في طبق فضى .. من هذا استنتجا أن بيت العزبة تهاوى وأن الجنس البشرى انقرض ولم يجادل أحد لذا افترضا أن الأمر كذلك .

إن المطر يضرب الأوراق ليحدث صوت الطبول من أجلهما ، والشمس تسطع لتكسب غابة (البردوك) لونًا من أجلهما .. وكاتا سعيدين جدًا .. كاتت كل الأسرة سعيدة جدًا لأنها كاتت كذلك حقًا .

# 

جلست الأم مع صغيرها مكتئبة خائفة عليه من الموت! كان شاحبًا ، وعيناه مغلقتان وكان يجذب نفسه في وهن من آن لآخر ، ومن حين لآخر يأخذ شهيقًا عميقًا كأنما هو يتنهد .. فراحت الأم تنظر بأسى إلى المخلوق الصغير .

ثم دوت طرقة على الباب . ومنه دخل رجل عجوز فقير يلتف بغطاء ظهر جواد لأنه يبعث الدفء ، وكان الرجل بحاجة إليه لأن هذا كان موسم الشتاء البارد . كل شيء خارج الأبواب كان مغطى بالثلج والجليد وهبت الريح حتى توشك أن تمزق الوجوه ..

إذ ارتجف الرجل بردًا ونام الطفل للحظة ، نهضت المرأة وصبت بعض الشراب في وعاء ووضعته على الموقد لتدفئه .. جلس العجوز وهز المهد ، فجلست المرأة تتفحص صغيرها وهو يسحب أنفاسه بقوة . ورفعت يده الصغيرة .

قالت للرجل:

- « هل تحسبنى لن أستطيع إنقاذه ؟ إن الرب سيبقيه لى ! »

كان العجوز هو الموت ذاته ، وقد هز رأسه بشكل غريب بما معناه نعم أو لا . فنظرت المرأة إلى حجرها وجرى الدمع على خديها .. ثقل رأسها فهى لم تغلق عينيها منذ ثلاثة أيام .. الآن نامت لكن للحظة بعدها استيقظت مجفلة وارتجفت بردًا .

قالت:

\_ « ما هذا ؟ »

ونظرت في كل اتجاه لكن العجوز كان قد رحل . وكان طفلها قد رحل كذلك .. لقد أخذه معه ! وراحت الساعة العتيقة في الركن تطن وتطن .. سقط جزء ثقيل منها على الأرض فتوقفت .

جرت الأم البانسة خارج منزلها تصرخ منادية صغيرها . هناك وسط الجليد جلست امرأة في ثياب سود طويلة وقالت :

- « كان الموت في غرفتك ، وقد رأيته يجرى مع طفلك الصغير .. إنه أسرع من الريح وهو لا يعيد أبدًا ما أخذ! »

قالت الأم:

- « فقط قولى لى فى أى طريق ذهب .. قولى لى الطريق وسوف أجده ! »

قالت المرأة ذات الثياب السود:

- « أنا أعرف .. لكن قبل أن أخبرك يجنب أن تنشدينى كل الأغانى التى غنيتها لطفلك .. أنا أحبها .. أنا الليل ولقد سمعتها من قبل ولمحت الدمع في عينيك وأنت تغنين ! »

قالت الأم:

- « سأغنيها جميعًا .. جميعًا .. لكن لا توقفيني .. يجب آن أجد طفلي ! »

لكن الليل وقف صامتًا .. من ثم صفقت الأم بيديها وغنت الكثير ومعه الكثير من الدموع .. ثم قال الليل :

- « اتجهى يمينًا إلى غابات الصنوبر المظلمة .. هناك رأيت الموت يذهب مع طفلك .. »

تقاطعت الطرق في قلب الغابة ، ولم تعد تعرف أين تذهب .. هناك وقفت شجرة شوك لا تجد عليها ورقة ولا زهرة ، وكان هذا الشتاء باردًا لذا كانت هناك رقائق ثلج على غصونها .

قالت الأم:

- « ألم ترى الموت يمر من هذا مع طفلى ؟ »

قالت شجرة الشوك:

- « بلى .. لكن لن أخبرك أى طريق سلك ما لم تدفئى قلبى .. أنا أموت من البرد وسوف أصير قالب ثلج! »

ضمت الأم شجرة الشوك إلى صدرها بقوة ، حتى تبعث فيها الدفء .. واخترق الشوك لحمها فسال الدم بقطرات كبيرة لكن شجرة الشوك أنبتت أوراقًا خضرًا طازجة ، ونبتت منها الأزهار . كان قلب الأم الحزينة دافنًا من ثمّ أخبرتها شجرة الشوك بالطريق .

وصلت إلى بحيرة كبيرة ، حيث لم يكن قارب ولا سفينة .. كانت متجمدة بالكامل ليس بما يكفى لحملها .. ولم تكن ضحلة بما يكفى لخوضها .. من ثم ركعت لتشرب البحيرة .. كان هذا مستحيلاً بالنسبة لبشرى لكن الأم الحزينة توقعت معجزة برغم هذا .

قالت وهي تبكي :

- « أوه .. ما الذي لن أعطيه كي أسترجع طفلي ؟ »

وبكت أكثر .. غاصت عيناها في البحيرة حتى صارتا لؤلؤتين ثمينتين .. لكن الماء حملهما لأعلى .. ووجدت المرأة أنها

تطير فوق الأمواج إلى الجانب الآخر حيث كان بيت غريب عريب عريض لا يعرف المرء إن كان جبالاً ملينًا بالغابات والكهوف، أم أنه مبنى .. لكن البائسة لم تره لأن عينيها تلفتا من البكاء .

### وتساءلت :

- « أين أجد الموت الذي اختطف طفلي ؟ »

قالت الحاتوتية العجوز المكلفة برعاية صوبة نباتات الموت:

- « لم يأت بعد .. كيف وصلت هذا ومن ساعدك ؟ »

#### قالت:

- « ساعدنى الله .. إنه رحيم وإننى الأرجو أن ترحمينى مثله .. أين أجد طفلى ؟ »

# قالت العجوز:

- « لا أعرف .. لقد ذبلت زهور وأشجار كثيرة هذه الليلة .. سيعود الموت ليعيد زرعها .. تعرفين أن كل إسان له نبتة عمره ، وهذه النباتات لها قلوب تنبض .. ابحثى عن قلب طفلك لربما عرفته .. لكن ماذا تعطيننى لو أخبرتك بما يجب أن تعرفيه ؟ »

قالت الأم الحزينة:

- « لیس لدی شیء .. لکنی سأذهب لنهایة العالم من أجلك ! »

قالت العجوز:

- « لا .. ليس لدى شيء هناك .. لكن بوسعك إعطائى شعرك الأسود الطويل .. أنا أحبه ! سوف تتالين شعرى الأبيض بدلاً منه ، وهي ليست صفقة خاسرة .. »

قالت:

\_ « هل من شيء آخر أهبه لك ؟ »

وأعطتها شعرها الأسود الجميل وأخذت شعر المرأة الأبيض كالثلج .

هكذا دخلتا صوبة نباتات الموت حيث تنمو النباتات بشكل غريب على بعضها .. هناك كاتت نباتات الحدقية تقف تحت أجراس زجاجية ، وهناك نبات عود الصليب سميك الساق ، وكثير من نباتات الماء .. بعضها نضر وبعضها نصف مريض كاتت الثعابين تلتف على بعضها .. ثم كاتت أشجار نخيال جميلة وبلوط ونبات أذن الحمل .. كل زهرة وكل نبات كان له السمه .. كل منها كاتت حياة بشرية .. ما زال القلب البشرى يعيش .. هذا في الصين وذاك في (جرينلاند) .. إلخ ..

دنت الأم المذعورة من النباتات فسمعت صوت دقات القلب البشرى ، ومن بين الملايين عرفت قلب ابنها .

صاحت:

- « هذا هو ! »

ومدت يديها إلى زعفرانة مريضة معلقة إلى جنب . قالت العجوز :

- « لا تلمسى الزهرة ! لكن قفى هذا ، وحينما يعود الموت - وأنا بانتظاره - لا تدعيه يقطف الزهرة . هدديه بأتك ستفطين الشيء ذاته بالأخريات ! سوف يخاف ! إنه مسئول عنها ولا يسمح لأحد بقطفها ما لم يأمر هو بذلك .. »

فجأة هبت ريح باردة فعرفت الأم الكفيفة أن الموت قد جاء .

قال:

- « كيف جنت هنا ؟ وكيف سبقتنى ؟ »

قالت:

- « أنا أم .. »

مد الموت يديه الطويلتين إلى الزهرة الصغيرة ، لكنها اعتصرت يديه .. نفخ في يديها ضعطتا عاجزتين .. وقال لها :

- « لا يمكنك عمل شيء لي .. »
  - « الرب يستطيع .. »

وبكت كثيرًا .. ثم على حين غرة مدت يدها وأمسكت بزهرتين جميلتين وصاحت :

ـ « سأمزق هاتين الزهرتين .. لأننى يانسة ! » صاح الموت :

- « لا تلمسيهما! أنت تقولين إنك تعسة .. لكنك تريدين جعل أمين أخرتين تعستين! »

- « أم أخرى ! »

قالتها ثم أطلقت الزهرتين ..

قال الموت :

- « إليك عينك ثانية .. لقد انتشالتها من البحيرة .. لم أعلم أنها لك .. خذيهما . إنها الآن أكثر لمعانا من ذي قبل .

أنظرى إلى البئر العميقة بقربك .. سأخبرك باسم الزهرتين اللتين عدلت عن قطفهما ، ولسوف ترين حياتيهما .. وسوف تعرفين ما كنت ستدمرين .. »

نظرت إلى البئر ، فرأت كيف صارت إحدى الزهرتين نعمة للبشر وسعادة تملأ كل مكان ، وكيف صارت الأخرى ألمًا وشقاء ورعبًا وتشردًا ..

قال الموت:

- « كلتاهما إرادة الله .. »

سألته:

- « أيتهما الزهرة السعيدة وأيتهما الزهرة تصلة العظ ؟ » قال الموت :

- « هذا لن أخبرك به .. لكن دعينى أخبرك أن إحداهما كانت تمثل مستقبل ابنك .. إن هذه الزهرة هي ابنك وأنت رأيت مستقبله! »

صرخت في رعب:

- « أيهما طفلى ؟ قل لى ! ارحم ابنى البرىء من كل هذه التعاسة ! خذه معك .. اتس دموعى ! اتس كل ما فعلته ! »

قال الموت :

- « لا أفهمك .. هل تريدين استعادة طفلك أم آخذه إلى هناك حيث لا تعرفين ؟ »

ضريت الأم كفيها معًا وسقطت على ركبتيها ، ودعت الله :

- « إن إرادتك هي الأكثر حكمة يا الله ! فلتكن مشيئتك ! »

وحنت رأسها في حجرها ، من ثم أخذ الموت طفلها وانطلق إلى عالم مجهول .

# الضفدع القفاز

قرر برغوث ونطاط غيط وضفدع قفاز أن يروا أيهم يقفز أعلى ، ولهذا دعوا العالم كله وكل شخص آخر ليرى الاحتفال . كانوا قفازين مشهورين كما يقول الجميع إذ التقوا معًا في الحجرة .

قال الملك :

- « سأقدم ابنتى لمن يثب أعلى من غيره .. إذ ليس من المسلى ألا تكون هناك مكافأة للقفز .. »

كان البرغوث أول الواثبين . كان لـه أسلوب بارع وقد اتحنى للمشاهدين على الجاتبين ، لأن دمّا نبيلاً كان في عروقه ، وقد اعتاد مجتمعات البشر وهذا له تأثير كبير .

ثم جاء نطاط الحقل .. كان أثقل لكنه كان متأتقا وارتدى زيًا أخضر يملكه منذ ميلاه ، وقال إنه ينتمى إلى أسرة مصرية عريقة ، وإنه في الدار التي نشأ فيها كان ينظر له كشيء عظيم . المشكلة هي أنه جلب حالاً من الحقل ووضع في بيت من الورق المقوى ارتفاعه ثلاثة طوابق . بني من ورق اللعب بحيث كانت الصور تتجه للداخل . وقد اقتطعت النوافذ من جسم ( ملكة القلوب ) .

قال:

- « أنا أغنى بصوت حسن .. والسنة عشر نطاط حقل التى ظلت تصفر منذ طفولتها ، لم ينل واحد منها بيتًا من ورق اللعب ، وقد هزلت بسبب غيظها لسماع صوتى .. »

هكذا قدم البرغوث ونطاط الحقل نفسيهما ، واعتقد كلاهما أن لديه الحق للزواج بالأميرة .

لم يقل الضفدع القفاز شيئًا لكن الناس قدروا أنه يطمح لما هو أكثر ، وحينما تشممه كلب الأسرة بأنفه اعترف بأن الضفدع القفاز من أسرة كريمة .

أما المستشار العجوز فقال إن الضفدع عراف موهوب لأنك تستطيع إذا رأيت ظهره أن تعرف إن كان الطقس سيكون سيئًا أم معتدلاً .. وهذا ما لا تجده حتى على ظهر الرجل الذي يكتب التقويم ذاته .

قال الملك متعجبًا:

- « لن أقول شُنينًا .. لكن لى رأيى مع ذلك .. »

الآن جاء وقت الامتحان ، ووثب البرغوث عاليًا حتى إن أحدًا لم ير أين ذهب ، وحسبوا أنه لم يثب قط .. كان هذا مهينًا .

وثب نطاط الحقل نصف هذه المسافة ، لكنه وثب فى وجه الملك الذى وصف ما حدث بأته تصرف غير مهذب .

وقف الضفدع النطاط ساكنًا وقتًا طويلاً شارد الذهن ، حتى اعتقد الكل أنه لن يثب .

قال كلب الأسرة:

- « فقط آمل أنه ليس مريضًا .. »

هنا .. بوب ! بوثبة جانبية صار على حجر الأميرة التى كانت تجلس قريبًا على مقعد ذهبى .

هنا قال الملك :

- « ليس من شيء أعلى من ابنتى .. لذا أعتبر هذه أعلى قفزة حدثت .. إن المرء يجب أن يبدى حسن الفهم ، وقد أظهر الضفدع أنه يفهم حقًا .. إنه شجاع مثقف .. »

هكذا فاز بالأميرة .

قال البرغوث:

- « الأمر عندى سيان .. لقد فاز الضفدع القفاز ربما .. إلا أننى كنت الأعلى وثبًا ، لكن التميز قلما يلقى جائزته فى هذا العالم .. الناس لا تنظر إلا إلى المظهر الخارجي الحسن .. » ثم غادر البرغوث البلاد ليعمل مع الأجانب .. ويقال إنه قتل .

وجلس نطاط الحقل في الخارج على ضفة خضراء وفكر في شئون الدنيا . ثم قال :

- « نعم . إن المظهر الحسن هو كل شيء .. هذا ما يهتم به الناس .. »

وبدأ يغنى أغنيته الحزينة التى منها عرفنا قصته ، والتى ربما تكون كاذبة تمامًا برغم أنها موجودة هنا وقد طبعت بالحبر .

\* \* \*

## شجرة الورد

ذات مرة عاش صبى صغير أصيب بالبرد . كان قد خرج وقدماه مبتلتان برغم أن أحدًا لا يعرف السبب لأن الطقس كان جافًا . لذا نزعت أمه ثيابه ووضعته فى الفراش وجلبت إناء الشاى لتعد له بعضًا منه . فى هذه اللحظة جاء العجوز اللطيف الدى يعيش فى الطابق العلوى وحيدًا .. لأنه لم يتزوج ولم يرزق بأطفال .. لكنه كان يحب الأطفال حبًا جمًا ، وكان يعرف الكثير من القصص الخيالية الممتعة .

قالت أم الصبي :

- « اشرب الشاى .. وبعدها قد تسمع قصة خيالية .. » قال العجوز :

- « ليت عندى الجديد الأحكيه .. لكن كيف بلل الصبى قدميه ؟ »

قالت الأم:

- « هذا هو ما لا يستطيع أحد فهمه .. »

سأل الصبي :

- « هل سأسمع قصة خيالية ؟ »

- « نعم .. لكن لو أخبرتنى .. لأننى أريد أن أعرف عمق المزراب الذى تعبره في الشارع وأنت ذاهب إلى المدرسة .. »

قال الطقل:

ـ « يصل لارتفاع حذاتي ذي العنق .. لكن بعدها لابد أن أن أن أن عميقة .. »

قال العجوز:

- « هلم ! من هنا ابتلت قدماك ! الآن يجب أن أخبرك بقصة لكن ليست عندى قصص أخرى .. »

قال الصبي :

- « يمكن أن تؤلف واحدة فورًا .. تقول أمى إن كل ما تنظر له يمكن أن يصير قصة .. وإنك تستطيع العثور على قصة في كل شيء .. »

- « نعم .. لكن هذه القصص لا تصلح .. القصص الجيدة توجد من تلقاء نفسها .. إنها تدق على جبينى وتقول : ها نحن أولاء! »

سأله الصبى:

- « ألن تدق قصة قريبًا ؟ »

فضحكت أمه ووضعت بعض أوراق الورود في البراد وصبت فوقها الماء المغلى .

- « أرجوك أن تقول لى شيئًا ! »

قال الرجل:

- « فقط لو أن القصص الخيالية تأتى برضاها ، لكنها مغرورة متعجرفة .. لكن لحظة ! وجدتها ! أصغ لى ! هناك واحدة في براد الشاى ! »

نظر الصبى إلى براد الشاى .. ارتفع الغطاء أكثر فأكثر وبدت الورود بيضاء نضرة ، وخرجت منها أغصان راحت تنتشر فى كل جاتب وتنمو .. كانت شجرة ورد جميلة رائعة وقد أزاحت الستائر جاتبا . ما أنضرها ! ويا للرائحة ! ووسط الشجيرة كانت امرأة عجوز ودود فى ثوب غريب . كان أخضر كأوراق الشجرة وطرزت عليه زهور كبيرة ، حتى لا تستطيع معرفة هل هى طبيعية أم مرسومة .

سأل الصبي :

- « ما اسم هذه المرأة ؟ »

قال العجوز:

- « الإغريق والرومان يطلقون عليها (درياد) (\*) لكننا لا نفهم هذا .. الذين يعيشون في الأكواخ الجديدة (\*\*) يطلقون عليها (المربية العجوز) .. وهي من يجب أن تهتم به .. والآن اصغ وانظر إلى شجرة الزهور ..

« هناك أشجار مماثلة موجودة قرب الأكواخ الجديدة تنمو في فناء تعس صغير ، وتحتها جلس عصر يوم عجوزان ينعمان بأروع ضوء شمس .. بحار عجوز عجوز .. وزوجته العجوز العجوز ..

كان لأحفادهما أولاد .. وسوف يحتفلان قريبًا بالعيد الخمسين لزواجهما .. لكنهما عجزا عن تذكر التاريخ .. نظرت الجدة العجوز التى تعيش في الشجرة وقالت :

- « أنا أعرف التاريخ .. »

لكن الزوجين الجالسين بالأسفل لم يسمعاها لأنهما كاتا يتكلمان عن زمن ماض .

<sup>(\*)</sup> حورية الغابة .

<sup>(\* \*)</sup> صف من البيوت تخصص للبحارة في كوينهاجن .

### قال البحار العجوز:

- « نعم .. ألا تتذكرين عندما كنا صغيرين جدًا ؟ كيف كنا نلعب ونركض ؟ كان هذا الفناء ذاته .. وقد صنعنا حديقة هنا .. »

### قالت زوجته العجوز:

- « بلى .. أتذكر هذا جيدًا .. لقد سقينا عقل النبات وكاتت واحدة منها شجرة ورد .. وقد خرجت منها أغصان خضر ، ثم نمت منها الشجرة العملاقة التى نجلس تحتها نحن الشيخين .. »

#### قال:

- « أكيد .. وهناك في الركن كان دلو ماء كنت أجعل قواربي الصغيرة تسبح فيه .. »

### قالت هي :

- «حقاً .. لكن أولاً ذهبنا للمدرسة لنتعلم شيئاً . ثم عمدنا .. لقد بكينا ، لكنا ذهبنا عصراً إلى البرج المستدير حيث وقفنا ننظر إلى ( كوبنهاجن ) ، ثم إلى ( فردريكسبيرج ) حيث كان الملك والملكة يبحران في قاربهما الرائع .. »

قالت :

- « نعم .. ولكم من مرة بكيت من أجلك .. حسبتك مت ورحلت ، أو أنك ترقد في قاع المحيط . كم من ليلة صحوت فيها لأرى ما إذا كانت الريح قد تغيرت .. وقد تغيرت كثيرًا لكنت لم تأت قط .. أذكر ذات ليلة كان المطر ينهمر فيها سيولاً ، وكان اللاجنون يقفون على أبواب البيت الذي كنت أودى فيه الخدمة .. هنا جاء ساعى البريد وأعطائي رسالة .. كانت منك ! فتحتها وقرأت .. كانت منك ! فتحتها وقرأت .. بكيت وضحكت ! فيها قرأت أنك في ارض دفيئة حيث تنمو أشجار البن .. لابد أنها أرض مباركة ! وحكيت لى الكثير .. قرأت كل شيء والمطر ينهمر . هنا جاء شخص احتضنني .. »

ـ « نعم .. لكنك وجهت له لكمة على أذنه حتى أصدرت صفيرًا .. » .

- « لم أعرف أن هذا أنت .. لقد وصلت مع خطابك ، وكنت وسيمًا جدًّا وما زلت .. حول عنقك كان منديل أصفر طويل .. وقبعة جديدة .. كنت جريئًا أنيقًا ! »

قال لها :

- « بعدها تزوجنا .. هل تذكرين ؟؟ ورزقنا بأول طفل لنا .. ثم ( ماري ) و ( نيكولاس ) و ( بيتر ) و ( كريستيان ) .. »

- « نعم وقد كبروا ليصيروا رجالاً محترمين ، وكنا نلقى الحب من كل اتجاه . »

- « وأطفالهم رزقوا بأطفال .. »
- « نعم .. هم أحفادنا .. كلهم قوة وعافية .. »
- « اليوم بالذات هو الذكرى الخمسون للزواج .. »

هذه العبارة الأخيرة كاتت من الجدة العجوز التي ألصقت رأسها بين الاثنين ، فحسبا أن الجار هو من أخبرهما بهذا . تبادلا النظرات ثم أمسك كل بيد رفيقه .. بعد قليل جاء أطفالهما وأحفادهما ، لأنهم كانوا يعرفون أن هذه ذكرى النواج الخمسون . أرسلت شجرة الورد رائحة عطرية قوية في الشمس الموشكة على الغروب . سقطت أشعتها على وجهى الزوجين فبديا متوردي الخدين . ورقص أصغر الأحفاد حولهما ، وأعلن أن شيئا رائعًا سيتم الليلة .. سوف يظفرون جميعًا بوجبة من البطاطس الساخنة . هزت الجدة رأسها وصاح الزوج : مرحى ! »

روايات مصرية للجيب .. روايات عالمية

قال الصبى الذي كان يصغى لهذه القصة :

- « لكن هذه ليست قصة خيالية .. »

قال الراوى:

- « الأساسى هنا أن تقهمها .. فلنسأل الجدة .. »

قالت المربية:

ـ « ليست قصة خيالية .. إنها حقيقة .. أفضل القصص الخيالية نشأت من الحقائق .. ولو لم يكن ذلك كذلك لما نمت شجرة الورد هذه من براد الشاى .. »

ثم رفعت الصغير من الفراش ووضعته على صدرها ، والتفت حولها أغصان شجرة الورد المفعمة بالورود . جلسا في مسكن في الهواء ، فحلق بهما .. كان هذا جميلاً ! وفجأة صارت المربية العجوز عذراء جميلة شابة ، لكن توبها ظل ذات الثوب الأخضر بزهوره البيض . على صدرها كانت زهرة حقيقية وفي شعرها المتموج إكليل من زهور . كانت عيناها زرقاوين جميلتين تحب النظر إليهما ، وقد قبلت الفتي .. كان كلاهما في السن ذاتها ويشعران بالشيء ذاته . يدًا في يد مشيا إلى التكعيبة في الحديقة الجميلة . قرب الممر كانت عصا الأب مربوطة فبدت للصغيرين كأتها حية . ما إن مروا بجوارها مربوطة فبدت للصغيرين كأتها حية . ما إن مروا بجوارها

حتى تحول مقبضها البراق المستدير إلى رأس حصان يصهل ، ومعرفة سوداء طويلة تتطاير في النسيم ، ومنها خرجت أربع أقدام رقيقة لكنها قوية . كان الحيوان جميلاً قويا ، ومعه انطلقوا يركضون في الزقاق .

### وصاح الصبي :

- « مرحى !! نحن ننطلق أميالاً ! ننطلق نحو القلعة التي كنا فيها العام الماضي ! »

وانطلقوا عبر المرج المعشوشب ، بينما العذراء الرقيقة التى - كما نعرف - ليست إلا المربية العجوز تصيح :

- « الآن نحن في الريف .. ألا ترى بيت المزرعة هناك ؟ وهناك شجرة الورد جواره .. والديك ينبش الأرض من أجل الدجاج .. أنظر كيف يتبختر! الآن نحن قرب الكنيسة .. إنها تقع هناك بين أشجار البلوط .. هذا هو دكان الحداد حيث تشتعل النار .. وحيث الرجال أنصاف العراة يدقون بمطارقهم حتى يتطاير الشرر .. بعيدًا بعيدًا!! »

رأى الصبى كل هذا حقًا .. بعد هذا لعبا فى حديقة جانبية ، ورسما حديقة صغيرة على الأرض وانتزعا براعم ورد من شعرها ثم زرعاها ، فنمت كتلك التى زرعها العجوزان حينما كانا طفلين . مشيا واليد في اليد كما فعل العجوزان في طفولتهما لكنهما لم يمشيا إلى البرج المستدير أو ( فردريكسبيرج ) .. لقد لفت العذراء ذراعها حول الصبى ثم طارا بعيدًا فوق ( الدانمرك ) كلها .

جاء الربيع فالصيف ، ثم جاء الخريف ، وانعكست ألف صورة في قلب وعيني الصبي . وكانت الفتاة تتغني له دومًا : « لن تنسى هذا .. وطيلة طيراتهما كانت رائحة عذبة تفوح من الشجيرة .. »

قالت له :

\_ « المكان جميل هذا في الربيع ! »

ووقفا في غابة من الزان بدأت تكتسى بالخضرة .. حيث أعشاب ( الودراف ) تبعث عبقها عند أقدامهما .. والزهور الحمر تتألق وسط الخضرة .

قالت له : ٠٠

- « المكان جميل هنا في الصيف! » -

وحلقت فوق القلاع التى شهدت زمن الفروسية الغابر، وحيث تنعكس الجدران الحمر والحصون في مياه القنال ...

وحيث يسبح البجع . اختلست النظر إلى الأزقة الجانبية وفى الحقول كان القمح يتموج كالبحر . وفى الخنادق كانت الزهور الحمر والصفر تنمو . وعندما جاء المساء ارتفع القمر مستديرًا كبيرًا ، وفاحت رائحة عذبة من أكوام القش فى المروج .

قالت له:

- « المكان جميل هذا في الخريف! »

وهنا اكتست الغابة باللون الأحمر والأخضر ، وجاءت الكلاب تتواثب ، وجاءت أسراب من الطيور البرية تحلق فوق النصب الحجرى .. كان البحر أزرق غامقًا تغطيه سفن ذات أشرعة بيض . وجاء صبية وعجائز .. الصبية غنوا بينما العجائز حكين قصصًا خيالية . كاتت تلك القصص تحكى عن جنيات الجبال والعرافين ..

قالت له :

- « المكان جميل هنا في الشناء! »

فتغطت الأشجار بالثلج فبدت كشعب مرجانية بيض .. وتهشم الثلج تحت الأقدام ، وبدا في السماء نجم هاو تلو آخر .. وأضيئت شجرة الكريسماس في الغرفة . وفي الريف تعالى

صوت الكمان في غرفة الفلاح ، وهجم الأطفال على الكعك المخبوز حديثًا . حتى أفقر الصبية قال :

- « المكان جميل هنا في الشتاء! » نعم .. كان جميلاً ..

وقد أرته الفتاة كل شيء وظلت شجرة الورد تبعث عطرها ، ونما الصبى ، ليصير شابًا ولسوف يذهب ليرى العالم كله . يذهب إلى الأراضى الحارة حيث تنمو أشجار البن . لكن لحظة رحيله أخذت الفتاة برعم وردة من صدرها وأعطته إياه ليبقيه معه . فوضعه بين صفحات كتاب الصلوات . فإذا فتح الكتاب أثناء سفره كان يفتحه حيث توجد الوردة . وكلما نظر لها أكثر كلما صارت أنضر . كأنها نضارة المروج الدائمركية مجسدة ، وبين أوراق الوردة كان يرى العذراء الصغيرة تنظر له بعينيها الزرقاوين .

د شسمه

- « المكان جميل هنا في الشتاء والصيف والربيع والخريف .. »

ثم حلقت ألف رؤيا أمام عينيه ..

هكذا مرت أعوام عديدة وقد صار شيخًا عجوزًا .. وقد

جلس مع زوجته تحت الشجرة المزهرة . اليد في اليد كما فعل الجد والجدة في الأكواخ الجديدة .. وتكلما كما فعلا في الأيام الخوالي . تكلما عن ذكرى زواجهما الخمسين .. جلست العذراء الصغيرة ذات العينين الزرقاوين وبراعم الورد في شعرها فوق الشجرة وقالت :

## - « اليوم هو الذكرى الخمسون .. »

ثم من شعرها أخرجت وردتين ولثمتهما .. في البداية تألقت كالفضة ثم كالذهب وحين وضعتهما على رأسى الشيخين تحولت كل وردة إلى تاج ذهبي . هكذا جلسا كملك وملكة تحت الشجرة العطرة ، وحكى الرجل لزوجته قصة المربية العجوز كما حكيت له صبيًا . وخيل لهما إنها تشبه قصة حياتهما .. والأجزاء التي كانت أكثر شبهًا هي التي راقت لهما كثيرًا .

## قالت العذراء على الشجرة:

- « البعض يطلق على ( المربية العجوز ) والبعض يطلق على السم ( رياد ) .. لكن في الحقيقة اسمى هو ( الذكري ) .. أما من يجلس في هذه الشجرة التي تكبر وتكبر .. أما أتذكر ويوسعى أن أحكى أشياء .. ترى هل ما زالت لدى زهور باقية ؟ »

فتح العجوز كتاب صلواته .. هناك كان برعم الوردة نضرا كما وضع من قبل . وأغمض العجوزان عينيهما وكانت تلك نهاية القصة . رقد الصبى فى فراشه ولم يدر إن كان هذا حلمًا أم لا ، أو ما إذا كان قد أصغى لقصة . كان براد الشاى على المنضدة لكن لم تخرج منه شجرة ورد . والعجوز الذى كان يحكى كان فى طريقه للخروج من الباب وقد فعل ..

قال الصبى:

- « ما أروع هذا! أماه! لقد زرت البلدان الدافئة .. » قالت أمه:

- « كنت لأعتقد هذا لو شربت مثلك قدحين من شاى الورد .. هذا كاف كي يرتاد المرء البلدان الدافئة .. »

ولفته في الأغطية بإحكام ، حتى لا يبرد . وقالت :

- « لقد نمت نومًا طبيًا بينما أنا أجلس هنا أتناقش معه حول هذه القصة .. هل هي قصة عادية أم خيالية .. »

- « وأين المربية العجوز ؟ » قالت الأم :

\_ « في البراد .. وقد تظل هناك .. »

## البطة القبيحة

كان الطقس صيفيًّا جميلاً في الريف ، وقد تكوم القمح الذهبي والشوفان الأخضر وأعواد القش في أكوام في المرج فبدت جميلة . اللقلق يمشي على ساقيه الطويلتين ويثرثر باللغة المصرية التي تعلمها من أمه . كان السير في الريف متعة بحق ..

وفى بقعة مشمسة كان بيت مزرعة جميل جوار نهر عميق ، وجوار المنزل نمت أوراق (البردوك) عالية حتى أن طفلاً يستطيع الاختباء تحت ورقة منها . وفى هذا المخبأ المريح جلست بطة فى عشها ترقب أفراخها يفقسون . كانت قد بدأت تمل العملية لأن الصغار كاتوا بطيئين فى الخروج ، ولم يكن يزورها أحد ، لأن البط كان يفضل السباحة فى النهر على تسلق الضفة الزلقة ، للجلوس معها تحت أوراق البيردوك بغرض الثرثرة ..

ومن كل بيضة خرجت بطة صغيرة ثم أخرى لتقول : « بيب بيب » قالت الأم : « كواك » ، من ثم راح الصغار جميعًا يقولون « كواك » مثلها ، وراحوا ينظرون حولهم إلى أوراق الشجرة العملاقة . سمحت لهم أمهم بالنظر لأن اللون الأخضر مفيد للعينين .

قال البط الصغير وهو يقارن العالم الواسع الذي خرج اليه بالمكان الضيق داخل البيضة :

- « ما أجمل العالم ! »

قالت الأم:

- « هل تحسبون هذا هو العالم كله ؟ انتظروا حتى تروا الحديقة .. إنها تمتد حتى حقل الخورى ، لكنى لم أجسر قط على قطع هذه المسافة .. هل خرج الجميع ؟ لا ليس بعد .. ما زالت أكبر بيضة لم تفقس بعد ، وأنا قد تعبت .. ترى كم من الوقت يلزمها ؟ »

- « كيف حالك ؟ »

سألتها بطة عجوز جاءت لزيارتها فقالت:

- « بيضة واحدة لم تفقس بعد .. لكن انظرى لهؤلاء .. اليسوا أجمل كاتنات يمكن أن تريها ؟ يشبهون أباهم بشدة وإن كنت حاتقة عليه لأنه لم يأت ليسأل عنى قط .. »

قالت البطة العجوز:

- « دعینی أر البیضة التی لم تفقس .. لا شك لدی فی أنها بیضة دیك رومی .. ذات مرة أغرونی بالرقاد علی

بيض كهذا .. وبذلت جهدى مع الذرية لكنها ظلت تخاف الماء .. دعينى أر .. نعم .. إنها بيضة ديك رومى .. خذى نصيحتى واتركيها حيث هى واذهبى لتعلمى الأطفال السباحة .. »

- « أعتقد أننى سأرقد عليها .. لقد انتظرت أيامًا طويلة فلا فارق في المزيد من الوقت .. »

- « كما تريدين .. »

فى النهاية فقست البيضة وخرج منها كانن صغير .. « بيب بيب » .. كان كبيرًا قبيحًا .. وقد نظرت له البطة فى دهشة وقالت :

- « إنه كبير جدًّا ولا يشبه الآخرين .. أتساعل إن كان حقًا ديكًا روميًّا .. سنرى .. سآخذه للماء وأرى إن كان سيسبح .. »

فى اليوم التالى كاتت الشمس مبهجة ، لذا أخذت الأم أطفالها إلى الماء ، ووثبت فيه ثم صاحت : « كواك كواك » ، من ثم وثب البط الصغير واحدًا تلو الآخر .. غطست الرعوس تحت الماء ، لكنهم ارتفعوا ثانية وبدءوا يسبحون ببراعة وأرجلهم تجدف من تحت الماء ، وكاتت البطة القبيحة تسبح معهم بالسهولة ذاتها ..

قالت الأم:

- «آه .. إذن هو ليس ديكًا روميًّا . ما أبرعه في استعمال قدميه .. إنه ابني وهو ليس قبيحًا جدًّا لو نظرت له بعناية .. كواك كواك ! تعالوا معي لأعرفكم لصفوة مجتمع المزرعة .. لكن أبقوا بقربي وقبل كل شيء خذوا الحذر من القط .. تذكروا أن تتصرفوا بأدب وأن تحنوا رءوسكم أمام الكبار .. هذه البطة هناك هي أكرمنا محتدًا .. إن دمًا أسباتيًّا يجري في عروقها .. ألا ترون العلم الأحمر مربوطًا لقدمها ؟ هذا شرف حقيقي لأية بطة .. معنى هذا أن أحدًا لا يريد فقدها .. تعلموا المشي المهذب .. البطة المهذبة لا تثني أصابع رجلها .. بل تفتح ما بين الأصابع مثلما يفعل أبوها وتفعل أمها .. احنوا رءوسكم وقولوا : كواك .. »

فعل البط كما طلبت لكن البطة الراقية قالت :

- « انظروا ! هنا سلالة أخرى كأنما ليس لدينا ما يكفى منهم ! وما أغرب مظهر هذا .. لا نريده هنا ! »

ثم طارت وعضت البطة القبيحة في عنقها .

قالت الأم:

\_ « دعيه .. إنه لم يؤذ أحدًا ! »

قالت البطة الحقود:

- « أجل .. لكنه كبير وقبيح .. لذا يجب إبعاده .. »

- « لكنه مهذب ويسبح بشكل ممتاز .. أما عن حجمه فالسبب أنه ظل في البيضة أطول من اللازم .. »

بدأ البط يندمج مع الباقين ، لكن البطة القبيحة التى خرجت متأخرة من البيضة ظلت تتلقى السخرية وتدفع وتعض .. ليس من البط فقط بل من كل الدواجن .

\_ « إنه كبير جدًا ! » \_

أما الديك الرومى الذى كان يعتبر نفسه إمبراطورًا فقد نفخ نفسه كسفينة بشراع ، وطار نحو البط وقد احمر رأسه غضبًا حتى لم يدر المسكين الصغير لأين يذهب .. لقد ساءت حالته يومًا بعد يوم . حتى إخوته وأخواته لم يعاملوه برقة ، وكاتوا يقولون له :

\_ « أنت مخلوق قبيح .. ليت القط يظفر بك ! »

وقالت أمه إنها تتمنى لو لم يولد . حتى الفتاة التى تطعم البط ركلته بحذائها .

قال لنفسه:

- « إنهم يخافونني لأننى قبيح - »

وأغمض عينيه وطار مبتعدًا .. حتى بلغ مستنقعًا يعيش فيه بط برى .. هناك قضى ليلته منهكًا محزونًا .

فى الصباح صحا البط فالتفوا حوله .. بذل جهده ليكون مهذبًا لكن البط قال له :

- « أنت شديد القبح .. لكن هذا لا يهم ما لم ترغب فى
الزواج من واحدة من أسرتنا .. »

يا للمسكين! لم يفكر في الزواج قط، لكنه فقط أراد الإذن بالبقاء بين الأغصان وشرب الماء من المستنقع بعد أيام جاءت إوزتان صغيرتان إليه .. وكانتا وقحتين حقا .. وقالت له واحدة منهما:

\_ « اسمع .. أنت قبيح إلى درجة أننا معجبتان بك .. »

هلا أتيت معنا وصرت طيرًا مهاجرًا ؟ هناك مستنقع بقربنا سوف تجد به بعض الإوز البرى الجميل ، وهي فرصتك لتظفر بزوجة برغم قبحك .. »

بوب بوب!

دوى الصوت فى الهواء فسقطت الإوزتان ميتتين ، وتلون الماء بالدم . بوب بوب ! فحلق كل الإوز البرى من الأحراش . جاء الصوت من كل صوب لأن الصيادين حاصروا المستنقع وبعضهم جلس على غصون الأشجار .. وارتفع الدخان الأزرق فوق المستنقع على حين حاصرته كلاب الصيد .

لكم أثاروا رعب البطة المسكينة! أخفت رأسها تحت جناحها، وفي اللحظة ذاتها مر كلب عملاق أمامها .. كان فكاه مقتوحين ولساته يتدلى وعيناه تلمعان بشكل مخيف . تشمم البطة بأتفه ثم واصل الركض دون أن يلمسها ..

قالت البطة وهي تتنهد:

- « آه .. ما أسعدنى بالقبح ! حتى الكلب لم يرض بأن يعضنى ! »

وظلت ثابتة ساكنة تصغى لأصوات الطلقات تتردد .. وقد انتظرت ساعات طويلة حتى بعدما ساد الهدوء ؛ لأتها لم تجسر على الحركة . أخيرًا فرت من المستنقع فقط لتواجه عاصفة عاتية .. ظلت تقذفه ، وهى لا تقدر على مقاومتها حتى جاء المساء . في النهاية بلغت كوخًا باتسًا يبدو آيلاً على السقوط .. وما يبقيه في مكاته هو أنه لم يقرر الجانب الذي يسقط عليه . جلست جوار الباب المغلق ترتجف من العاصفة .. ثم لاحظ أن هناك فتحة كبيرة تحت الباب تسمح لله بالدخول .

كان يعيش في الكوخ امرأة وقط وبجلجة . كانت المرأة تطلق على القط « ابني » .. وكان القط محببًا حقًا .. يجيد رفع ظهره ويفر ويطلق الشرر من فرائه لو فركته في اتجاه خطأ .. أما الدجاجة فكانت قصيرة الساقين وكان بيضها طيبًا ..

فى الصباح اكتشفوا أمر الزائر فقر القط ونقت الدجاجة . قالت المرأة :

\_ « ماذا هناك ؟ »

وتقحصت الغرفة لكن نظرها كان ضعيفًا لذا حين رأت البطة حسبتها بطة كبيرة بدينة وقالت :

- « يا لها من جائزة ! أرجو ألا يكون ذكرا لأنسى أشتهى بيض البط .. سننتظر ونرى .. »

لهذا وضعت البطة في موضع الامتحان ثلاثة أسابيع ، لكنها لم تبض . وكان القط والمرأة يقولان دومًا : «ندن والعالم » بمعنى أنهما كانا يعتبران نفسيهما نصف العالم ..

هكذا جلست البطة في الركن منخفضة المعنويات حتى جاء النهار . وشعرت برغبة عارمة في السباحة في الماء حتى إنها لم تستطع إلا أن تخبر الدجاجة .

قالت الدجاجة:

- « يا لها من فكرة سخيفة .. ليس لديك ما تعملين لذا تضيعين الوقت في التخيل .. لو كان بوسعك أن تقرى أو تبيضي لذهبت هذه الأوهام .. »

- « لكنه شعور ممتع! »
- « ممتع فعلاً .. اسألى القط فهو أحكم حيوان عرفته .. اسأليه إن كان يحب أن يسبح ولن أقول رأيى .. اسألى صاحبتنا العجوز .. هل تحسبينها تحب السباحة أو تدع الماء يمس رأسها ؟ »
  - « أنت لا تفهمينني .. »
- « أنا لا أفهمك ؟ ومن يفهمك ؟ هل أنت أبرع من القط أو العجوز ؟ كفى عن هذا يا طفلة واحمدى الله على أننا استقبلناك هذا .. ألا تعيشين في غرفة دافئة يمكنك التعم فيها ؟ لكنك ثرثارة وصحبتك غير محببة .. لهذا أنصحك لمصلحتك أن تبيضى وتقرى كالقط في أقرب وقت ممكن .. »

قالت البطة:

- « أظن أن على مواجهة العالم من جديد .. »
  - « نعم .. افعلى ذلك .. »

هكذا فارقت البطة الكوخ ، وسرعان ما وجدت الماء الذى تستطيع السباحة فيه ، لكن باقى الحيوانات تحاشتها . وجاء الخريف .. اصفرت الأوراق ثم صارت بلون الذهب ثم جاء الشتاء ليطير بها ، ووقف الغراب على الشجر يصبح « كروك كروك » .. يكفى منظره لجعلك ترتجف .

ذات يوم جاء سرب من الطيور الجميلة التي لم تر البطة مثلها . كان هذا بجعًا وقد راح يثني أعناقه بينما الريش الجميل يتألق بلونه الأبيض . كانوا يفردون أجنحتهم ويطلقون صيحة ثم يحلقون نحو أقطار دافئة عبر البحر .

شعرت البطة بشعور غريب وهى ترى هذه الطيور الجميلة التى لا تعرف اسمها .. وجدت نفسها ترفع رأسها وتطلق صيحة أثارت ذعرها هى نفسها .. لقد شعرت نحو هذه الطيور بأغرب شعور أحسته من قبل .

يا للطائر التعس! كان سيقبل حياته مع البط لو أعطاه أدنى تشجيع .

ازداد البرد، وصار عليه أن يسبح بإصرار في الماء ليمنعه من التجمد، لكن في كل ليلة كانت المساحة المخصصة للسباحة تضيق وتضيق. في النهاية غلبه التعب فتوقف في الماء وبدأ الثلج يحيط به.

فى الصباح مر مزارع ورأى ما حدث .. فهشم الثلج بحذائه الخشبي وحمل البطة الصغيرة للدار إلى زوجته . أعاد الدفء الحياة للبطة لكن حينما أراد الأطفال اللعب معه خاف أن يؤذوه . طار فسقط في وعاء اللبن وبعثر اللبن في الغرفة . صفقت المرأة بكفيها فأفزعه هذا وطار إلى برميل الزبد ثم إلى إناء الدقيق . يا للحالة التي صار بها !

صاح الاطفال وضحكوا وحاولوا الإمساك به لكنه استطاع الهرب . كان الباب مواربًا ففر منه المخلوق التعس فقط ليتوارى بين الأشجار في الثلج . لو حكيت ما مر بهذا المسكين في الشتاء القاسى لغمرنى الأسى . لكن حين انتهى وجد نفسه ذات ربيع في مستنقع . شعر بالشمس الدافئة وسمع غناء البلبل . شعر بجناحيه يكتسبان قوة وهو يحركهما ويرتفع في السماء .

طار حتى وجد نفسه فى حديقة كبيرة قبل أن يعرف كيف . كانت أشجار التفاح فى ذروة نضجها وبدا كل شىء رائع الجمال فى نضرة الربيع المبكر .

ومن أجمة قريبة جاءت بجعات بيض تسبح فوق الماء الأملس . تذكرت البطة هذه الطيور الجميلة وقالت لنفسها :

- « سأسبح إلى هذه الطيور الملكية ولسوف يقتلننى لأننى قبيحة .. لكن هذا لا يهم .. من الأفضل أن يقتلننى من أن ينقرنى البط ويضربنى الدجاج وتدفعنى الفتاة التى تطعم الدواجن .. »

سبحت نحو البجع فالتف حولها .. قالت لهم:

- « اقتلننی .. »

وغطست برأسها تحت الماء وانتظرت الموت .. لكن ماذا رأت في صفحة الماء ؟ لم تعد بطة قبيحة منبوذة .. إنها بجعة

راتعة الجمال .. أن يتربى الطائر فى مزرعة لأمر لا يناسبه إن كان قد خرج من بيضة بجعة . إنه الآن مسرور لكل ما عاشه من حزن ومعاتاة ، لأن هذا جعله يقدر أكثر الجمال المحيط به . لقد سبح البجع حول القادم الجديد ودغدغوا رأسه بمناقيرهم ، وبعد قليل وصل بعض الأطفال إلى الحديقة فراحوا يلقون بالكعك والخرز فى الماء ، وصاح أصغرهم :

\_ « أنظروا ! هناك واحدة جديدة ! »

وجروا ليخبروا آباءهم وقالوا:

- « البجعة الجديدة هي الأجمل .. جميلة صغيرة السن .. »

شعرت البطة بالخجل فدارت رأسها تحت جناحها لأنها لم تعرف ما تفعله .. كاتت سعيدة لكنها غير مغرورة على الإطلاق .. كاتت قبيحة منبوذة والآن يقولون إنها أجمل طاتر في العالم .. . هكذا رفعت رأسها وأطلقت صرخة :

- « لم أتوقع هذه السعادة قط حينما كنت بطة قبيحة ! »

هانز كريستيان أندرسن ( تواريخ متفرقة )

تمت بحمر الله

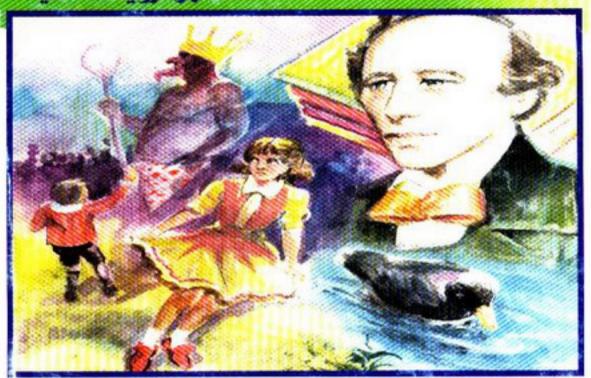

## حكايات أندرسن

55

الثمن في مصر ٢٥٠

وما يعادله بالدولار الأمريكي

في سائر الدول العربية والعالم

مهما كانت جنسيتك أو ثقافتك ، فلابد أنك تحمل في جزء من خلايا عقلك بعضاً من إبداعات (هانز كريستيان أندرسن) . هل شعرت يومًا ما بأنك (البطة الصغيرة القبيحة) ؟ هل سمعت تعبير (الإمبراطور عار تمامًا) عندما يعلن أحدهم حقيقة يخشى الناس الاعتراف بها ؟ هل رأيت فيلم الرسوم المتحركة (عروس البحر الصغيرة) ؟ إذن أنت قد دخلت دلك العالم الساحر دون أن تعرف .....

#### العدد القادم الستار

المزسسة العربية الحديثة الطبع والنثير والأوزيع ت: ١٩٥٥/٥ - ١٥٤٥٥ - ٢٤٨٦١٩٧ TATY .. T : , , Sid

